

COLUCIA DE LA COLLEGA COLLEGA DE LA COLLEGA

للكتب ( كوردى – عربي – فارسي )

www.iqra.ahlamontada.com



بىت رُق المقدّمة الآجرُّومية تأليف

تماکید میرزهمیمالاندیس ماسرها، ۱۳۷۲م



مبرالجلب العطاالبكري

TO RESTAN

ميراثيت في الرقر منتدي إقرأ الثقافي

www.igra.ahlamontada.com



# حقوق الطبع والتصويمحفوظة

يُظلَبُ مِنْ يُظلَبُ مِنْ الْمُعْرِيْنِ الْفَعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ

دِمَشْق حَالَبُونِي حَادَة الشَّيخ تَاج عَدَادَة الشَّيخ تَاج عَدَادَة الشَّيخ تَاج عَدَادَة الشَّيخ



بشرُج المقرمت الآجرُومي المقرم المقرم الأجرُومي المقرم المقرم المقرم الإعراب

> تاكيف محدمي الرمين بحبد الخرير المتوفاة ١٣٩٣م

> > تعتديم

العكامة الشييخ

عبدلغت يحالدقر

منيطه درقمه وشجره عبد كجليب لالعطا البكري

# تقديم فضيلة العلاّمة الجليل

الشيخ عبد الغني الدقر

## رحمه الله تعالى



الحمد لله ربّ العالمين ، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

وبعد؛ فإن كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية ألفه الشيخ الفاضل محمد محيي الدين عبد الحميد المصري، وقد شرح به المقدمة الأجرومية التي كان الطلبة يحفظونها غيباً في أول دراستهم للنحو، وقد امتازت بإيجاز ألفاظها، حتى تعب بها الطلبة فقام بشرحها علماء كثيرون، وربما كان آخرهم هذا الشيخ، الذي اعتنى بكثير من كتب النحو وغيرها، وخاصة كتب العلامة ابن هشام ومنها الشذور والقطر والمغنى وغيرها.

أما هذا الشرح فقد استوعب فيه جميع مسائل الآجرومية ، ووضع لها أمثلة صحيحة وعبارات واضحة سهلة جيدة.

ثم جاء الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الجليل العطا فزاد إيضاحها بعلامات الترقيم بدقة وجودة ، وزاد اعتناءه بهذا الكتاب النفيس فشجر الفصول كلها لزيادة تسهيلها وترغيب الطلبة في فهمها وارتياحهم بقراءتها.

وفي هذه البداية لكتب النحو إشعار بسهولة هذا الفن على المبتدئين وتشويق لإكمال الكتب الأكبر منها ، فإذا ما انتهى المبتدئ استدعاه الحال بقراءة الكتب الأوسع ، ولذلك سيصبح بحمد الله بالعربية جيداً متمكناً .

فجزى الله أخانا الشيخ عبد الجليل خير الجزاء على هذا الجهد ، ورحم الله المؤلف ، ونفعنا بصالح أعمالنا . والحمد لله رب العالمين .

عبد الغني الدّقر

### هذا الكتاب

ينافسُ هذا المتنُ الوجيز المختصر ألفيَّة العلامة ابن مالك في الشهرة والانتشار من بين كتب النحو ، وهو متن لطيف غاية في الاختصار ، جمع مؤلِّفه مادَّته من كتاب الجُمَل للعلامة أبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجَّاجي ، وقد ألَّفها بمكَّة حرسها الله تعالى قبالة الكعبة المشرَّفة ؛ فكتب الله تعالى لها القبول وانتشرت في شرق البلاد وغربها ، وانكبَّ عليها الطلبة والمبتدئون حفظاً عن ظهر قلب ، وصارت اللبنة الأولى لكلِّ طالب علم راغب في تحصيل العربية بتمكُّن واهتمام .

وكما انكبَّ عليها الطلبة . . . انكبَّ عليها الشرَّاح والمحشُّون يتبارون في حلِّ ألفاظها الممعنة في الإيجاز ، ولم يَفُتْ كثيراً من أهل العلم التسابقُ إلى نظمها ؛ كما تسابقت أدوات الطباعة إلى تكثير نسخها في طالعة عصورها الأولى ؛ فكان لها سابقة بين الكتب العربية حيث طبعت لأوَّل مرَّة في روما قبل خمسة قرون سنة : ١٥٩٢م ، وكذلك قدَّر الله تعالى لشرح الشيخ خالد الأزهري عليها فطبع في أمستردام سنة : ١٧٥٦م .

هذا ؛ ولقد استفاض العالم حاجي خليفة في كتابه « كشف الظنون » فذكر شروحاً كثيرة وحواشي لها وعدداً من ناظميها .

وهذا الشرح الموجز بين يدينا هو من أواخر ما شُرحت به هذه المقدمة النافعة ، وقد أبدع فيها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى إبداعاً تميز بسهولة العبارة وحسن السبك وبيان الغرض دون تكلُف أو تعقيد ، ثم جمال التطابق بين القاعدة ومثالها ، وإقحام التمرينات المفيدة لتدريب الطلبة ومساعدتهم على وضع أسئلة امتحانية تساهم في ترسيخ الفكرة لديهم ،

أو تنوير أذهانهم في كيفية وضع أسئلة يحسنون الإجابة عنها .

ولم يكن لنا بدّ أن نقف بكل إجلال وتقدير أمام هذا العمل البنّاء المثمر ، وقد مضى على تصنيفه ما يزيد على سبعين عاماً لنقدّمه بثوب جديد عصري للطلبة مع مساهمة متواضعة بتشجير المباحث النّخوية لتبسيطها أكثر ، بعد أن رأينا ثمرة ذلك يانعة في (شرح «قطر الندى») ؛ ثمّ «الدروس النّخوية»، وليس ذلك إلا إقراراً بفضل الشيخ أبي رجاء رحمه الله تعالى ، واعترافاً بمنّته في أعناقنا وأعناق طلبة العلم على هذا التقريب لعلوم سلفنا الصالحين بألطف شكل وأليق أسلوب وأجمل رونق ، وبخاصة بعد تقديم أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الغني الدّقر حفظه الله وأمتع بحياته تشجيعاً وتوجيهاً .

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبُّ ويرضى ، وأن يتقبل ذلك بفضله وكرمه في صحائفنا وصحائف آبائنا وشيوخنا ، إنه على ما يشاء قدير ، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات .

عبد الجليل العطا البكري

\* \* \*

\*\*

# ترجمة المؤلّف

اسمه وكنبته: أبو عبد الله محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي الآجُرُّومي (١٠).

أصله ومولده : ينتمي إلى أسرة ريفية من ضواحي بلدة « صَفْروىٰ » في الريف المغربي ، وقد ولد في مدينة فاس سنة : ٦٧٢<sup>(٢)</sup>هـ الموافقة لسنة : ١٢٧٣م .

علومه: تلقَّى علومه في مدينة فاس (مسقط رأسه)، وبرع في علوم كثيرة، ثمَّ توجَّه شرقاً قاصداً مكَّة للحجِّ فمرَّ بالقاهرة ودَرَس النحو على أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (الإمام النحوي الشهير) المتوفى سنة: ٧٤٥ بالقاهرة، وقد أجازه أبو حيان.

كان رحمه الله تعالى فقيها جليلاً وفَرَضيّاً متيناً ، نخويّاً متمكّناً ، عالماً بارعاً بالرياضيات ، إلى تبحُر في ضبط القراآت والتجويد وعلوم الرسم القرآنى ، وكان أديباً مرموقاً ؛ مشهوراً بالبركة والصلاح .

درَّس النحو والقرآن في جامع الحيّ الأندلسي بمدينة فاس.

تصانيفه: لا نستطيع بيسر وسهولة أن نقف على الكتب التي صنَّفها المترجم له رحمه الله تعالى لفقد أكثرها ، وإن كان ما وجد منها يدلُّ على سعةِ علم ، وغزارةٍ وعمق ، وقد وصل إلينا من تصانيفه :

١ ـ المقدِّمة الآجُرُّومية في مبادئ علم العربية . انظر ص٧ .

٢ ـ فرائد المعاني في شرح « حرز الأماني » ، وهو شرح لمنظومة وليّ الله

<sup>(</sup>١) نسبة إلى (آجُرُّوم) لفظة بربرية معناها : الصوفي الفقير ، وكان جدُّه (داوود) أوَّل من لُقِّب به .

<sup>(</sup>٢) وقع في ﴿ كشف الظنون ۽ ١٧٩٦ : ٦٨٢ غلطاً !!

الشاطبيِّ في القراآت السبع ، وهذا كتاب نفيس يدلُّ على تمكُّن مؤلِّفه وطول باعه ، توجد منه نسخة بخزانة الرباط ( أوقاف ) يشكُّ أنها بخط مؤلِّفه رحمه الله تعالى .

٣ ـ مجموعة أراجيز في القراآت والتجويد والأدب وغيرها .

وفاته: توفي رحمه الله تعالى بفاس ( مسقط رأسه ) يوم الأحد العشرين من صفر سنة: ٧٢٣هـ الموافق: الأول من آذار سنة: ١٣٢٣م. ودفن في اليوم التالي في الحي الأندلسي قريباً من باب الحمراء على يمين باب الفتوح.

رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته ؛ وإيَّانا . آمين .

\* \* \*

米

## ترجمة الشارح

اسمه وكنيته : هو العلامة المحقِّق المدقِّق : أبو رجاء محمد محيي الدين ابن عبد الحميد بن إبراهيم المصري .

مولده : ولد رحمه الله تعالىٰ بقرية «كفر الحمام » من محافظة الشرقية بمصر سنة : ١٣١٨هـ الموافقة : ١٩٠٠م .

نشأته وحياته: تلقى تعليمه الأوَّلي في دمياط ثم التحق بأزهر القاهرة حتى حصل على شهادة العالمية النظامية في سنة: ١٩٢٥، وعمل بالتدريس في مصر والسودان حتى اختير عميداً لكلية اللغة العربية بالأزهر، كما اختير عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة: ١٩٦٤، مع تروُّسه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وقد ترك فيها بصماتٍ واضحةً تدلُّ على أفق واسع وفقاهة مكينة.

اشتهر بتحقيق الكتب وتصحيحها شهرة واسعة حيث أصدر عشرات الكتب في شتى أنواع الفنون ، ولكنه اهتم بكتب النحو شرحاً وتعليقاً وإعراب شواهد ، وبخاصة كتب العلامة ابن هشام من (شرح « القطر » ) إلى (شرح « الشذور ») مروراً بـ (شرح « أوضح المسالك » ) ثم « مغني اللبيب » ؛ إضافة إلى شرح الألفية لابن عقيل وغير ذلك مما جعل اسمه مقترناً إلى حد بعيد بهذه الكتب النفيسة وغيرها كـ « الاختيار » و « اللباب » و (شرح « السراجية » ) في فقه الحنفية مع العديد مما يعسر حصره من التواريخ والسير والتراجم وغير ذلك ، وهكذا أصبح علماً من أجل أعلام الباحثين المعاصرين ، حتى سُمًي ذلك ، وهكذا أصبح علماً من أجل أعلام الباحثين المعاصرين ، حتى سُمًي والدقة .

ومع ذلك العدد الهائل من الكتب المحقّقة لم يفته التصنيف ؛ وإن كانت تصانيفه \_ على قلّتها نسبة إلى ما قبلها \_ إلا أنها تنمُّ عن تحقيق علمي مميّز ،

وتصنيف منهجي بديع ، إلى مُكنة وخبرة نادرتين ، فمن أشهر تصانيفه القيمة المفيدة ـ وكلها كذلك ـ :

- ـ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية . مطبوع .
  - أحكام المواريث على المذاهب الأربعة . مطبوع .
  - ـ التحفة السنيَّة بشرح الآجرُّومية . مطبوع وهو هذا .
- \_ تهذيب السعد مطبوع في ثلاثة أجزاء أحدها (تصريف الأفعال).
  - وله غير ذلك الكثير.

وفاته: ما زال يؤدِّي رسالته العلمية التي ينعم بها أجيال من طلبة العلم وروَّاد المعرفة حتى وافته منيَّته بالقاهرة سنة: ١٣٩٣ الموافقة ١٩٧٣ بتوالي سبعة قرون بعد الآجرُّومي صاحب هذا المتن ، رحمهما الله رحمة واسعة . آمين .

### مقدمة الشارح

# بِسْ لِللَّهِ ٱلدَّمْرَ ٱلرَّحِيدِ

اَلحمدُ لله وكَفَىٰ ، وسلامُه على عباده الَّذين ٱصْطَفَى .

هذا شَرْخُ واضحُ العبارة ، ظاهرُ الإِشارَة ، يَانِعُ الثَّمَرَة ؛ دَانِي الْقِطَاف ، كثير الأَسئلة والتمرينات . . قصدت به الزُّلْفَىٰ إلى الله ِ تعالى بتيسير فهم «المقدَّمَة الآجُرُّومِيَّة » على صِغار الطلبة ؛ لأنَها البابُ إلى تَفَهَّم العربية الَّتي هي لُغَةُ سيِّدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصَحْبه وسلم ، ولُغَةُ الكتاب العزيز .

وأَرجو أَن أَستحقُّ (١) به رضا الله عزَّ وجلَّ ؛ فهو خير ما أَسْعَى إِليه .

رَبَّنَا عليك توكَّلنا ، وإليك أَنْبَنَا ، وإليك المصير ، رَبَّنَا اغفر لي ولوَالِدَيَّ وللمؤمنين والمؤمنات يَوم يَقُومُ الحساب .

كتبه المعتز بالله تعالى وحده محمد محيى الدين عبد الحميد

<sup>(</sup>١) بمعنى: أنال . لا بمعنى إلزام الحقُّ ؛ فلا استحقاق للعبد على مولاه .

### المقدِّمات

تعريف النحو ، موضوعه ، ثمرته ، نسبته ، واضعه ، حكم الشارع فيه

التعريف : كلمة « نحو » تطلق في اللغة العربية على عدَّة معان ؛ منها : الْجِهَةُ ؛ تقول ( ذَهَبْتُ نَحْوَ فُلاَنِ ) أَي : جِهَتَهُ . ومنها : الشَّبْهُ والمِثْلُ ؛ تقول ( مُحَمَّدٌ نَحْوُ عَلِيّ ) أَي : شِبْهُهُ ومِثْلُهُ .

وتطلق كلمة « نحو » في اصطلاح العلماءِ على : ( العلم بالقواعد التي يُعْرَفُ بها أَحكامُ أَوَاخِرِ الكلمات العربية في حال تركيبها ؛ من الإعراب ، والبناءِ ، وما يتبع ذلك ) .

الموضوع: وموضوعُ علمِ النحوِ: الكلماتُ العربيةُ ؛ من جهة البحث عن أَحوالها المذكورة .

الثمرة : وثمرةُ تَعَلَّم علم النحو صِيَانَةُ اللسان عن الخطأ في الكلام العَرَبيِّ ، وفَهْمُ القُرْآنِ الكريم والحديثِ النبوّي فَهْماً صحيحاً ، اللَّذَيْنِ هما أَصْلُ الشّريعَةِ الإِسلامية وعليهما مَدَارُهَا .

نسبته : وهو من العلوم العربية .

واضعه : والمشهور أَنَّ أَوَّل واضع لعلم النحو هو أَبو الأَسْوَدِ الدُّوْلِيُّ ، بأَمر أَمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ رضى الله تعالى عنه .

حكم الشارع فيه : وتعلُّمهُ فَرْضٌ من فروض الكفاية ، وربَّما تَعَيَّنَ تعَلُّمُه على واحدٍ فصار فَرْضَ عَيْنِ عليه .

# بِسْ لِيَسَالُ اللَّهُ الرَّهُ إِلْرَحِيهِ

قال المصنف : وهو أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن داوود الصَّنْهَاجِيُّ المعروف بـ « ابن آجُرُّوم » المولود في سنة : اثنتين وسبعين وست مئة ، والمتوفئ في سنة : ثلاث وعشرين وسبع مئة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى .

## قال : الكَلاَمُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيدُ بِالْوَضْعِ .

وأَقُولَ : لِلَفْظِ « الكلام » معنيَان : أحدهما لغوي ، والثاني نَحْويُّ .

أَما الكلام اللغويُّ . . فهو : عبارة عَمّا تَحْصُلُ بسببه فَاثِدَةٌ ؛ سواءٌ . . أَكان لفظاً ، أَم لم يكن ؛ كالخطّ والكتابة والإِشارة (١) .

وأَما الكلامُ النَّحْويُّ . . فلا بُدَّ من أَن يجتمع فيه أَربعة أُمور : الأَول : أَن يكون لفظاً ، والثاني : أن يكون مركَّباً ، والثالث : أَن يكون مفيداً ، والرابع : أَن يكون موضوعاً بالوضع العربي .

ومعنى (كونه لفظاً): أن يكون صَوْتاً مشتملاً على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ، ومثاله (أحمد) و(يكتب) و(سعيد) ؛ فإنَّ كلَّ واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صَوْتاً مشتملاً على أربعة أَخْرُف هجائيَّة ، فالإشارة مثلاً لا تسمَّى كلاماً عند النحويين ؛ لعدم كونها صوتاً مشتملاً على بعض الحروف ، وإن كانت تسمَّى عند اللغويين (كلاماً) . . لحصول الفائدة بها .

<sup>(</sup>١) إذا قال لك قائل : « هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك ؟ » فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل ، فهو يفهم أنك تقول له : « نعم » .

ومعنى (كونه مركباً): أَنَّ يكون مؤلَّفاً من كلمتين . . أَو أَكْثَرَ ؛ نحو : ( مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ ) ، و : ( الْعِلْمُ نَافِعٌ ) ، و : ( يَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ ) ، و : ( لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ ) ، و : ( الْعِلْمُ خَيْرُ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ ) . فكلُّ عبارة من هذه العبارات تسمَّىٰ كلاماً ، وكلُّ عبارة منها مؤلَّفةٌ من كلمتين . . أَو أَكْثَرَ .

فالكلمة الواحدة لا تسمَّى كلاماً عند النحاة إِلاَّ إِذَا انْضَمَّ غيرُها إليها ؛ سواءٌ أَكان انضمام غيرها إليها حقيقةً ؛ كالأَمثلة السابقة ، أَم تقديراً ؛ كما إِذَا قال لك قائل ( مَنْ أَخُوكَ ؟ ) فتقول : ( مُحَمَّدٌ ) . فهذه الكلمة تُعْتَبُرُ كلاماً ، لأَنَّ التَّقْدِير : مُحَمَّدٌ أَخِي ؛ فهي في التقدير عبارةٌ مؤلَّفة من ثلاث كلمات .

ومعنى (كونه مفيداً) : أَن يَحْسُنَ سكوت المتكلِّم عليه ، بحيث لا يبقى السَّامِعُ منتظراً لشيء آخر ؛ فلو قلت : (إِذَا حَضَرَ الأُستَاذ) لا يسمَّى ذلك كلاماً ، ولو أَنَّه لفظ مركَّب من ثلاث كلمات ، لأَنَّ المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مِمَّا يترتَّبُ على حضور الأُستاذ! فإذا قلت : (إِذَا حَضَرَ الأُسْتَاذُ أَنْصَتَ التَّلاَمِيذُ) . . صار كلاماً ؛ لحصول الفائدة .

ومعنى (كونه موضوعاً بالوضع العربيِّ): أَن تكون الأَلفاظ المستعملة في الكلام من الأَلفاظ التي وَضَعَتْهَا العربُ للدَّلالة على معنىٌ من المعاني ، مثلاً «حَضَرَ » كلمة وضعها العربُ لمعنى ؛ وهو حصول الحضور في الزمان الماضي ، وكلمة «محمد » قد وضعها العربُ لمعنى ؛ وهو ذات الشخص المسمَّى بهذا الاسم . فإذا قلت : (حَضَرَ مُحَمَّدٌ) . . تكون قد استعملت كلمتين ، كُلُّ منهما ممَّا وضعه العرب ، بخلاف ما إذا تكلَّمْتَ بكلام مما وضعه العجَمُ : كالفرس ، والترك ، والبربر ، والفرنج ؛ فإنَّه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاماً ، وإن سمَّاهُ أَهل اللغة الأُخرى كلاماً .

أَمثلة للكلام المستوفي الشروط:

الْجَوُّ صَحْوٌ . البُسْتَانُ مُثْمِرٌ . الهِلالُ سَاطِعٌ . السَّمَاءُ صَافِيَةٌ . يُضِيءُ الْقَمَرُ لَيْلاً . يَنْجَحُ المُجْتَهِدُ . لاَ يُفْلِحُ الْكَسُولُ . لاَ إِلهَ إِلاَّ الله . مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ

الْمُرْسَلِينَ . اللهُ رَبَّنَا . محمد نبيُّنَا .

أَمثلة للفظ المفرد: محمد . علي . إبراهيم . قامَ . مِنْ .

أَمثلة للمركّب غير المفيد: مدينة الإسكندرية . عَبْدُ الله . حَضْرَمَوْتُ . لو أَنْصَفَ الناس . إذا جَاءَ الشتاءُ . مَهْمَا أَخْفَى المُرَاثِي . إن طَلَعَتِ الشمسُ .

### أسئلة على ما تقدَّم

١ ـ ما هو الكلام ؟

٢ ـ ما معنى كونه لفظاً ؟

٣ ـ ما معنى كونه مفيداً ؟

٤ ـ ما معنى كونه مركَّباً ؟

٥ ـ ما معنى كونه موضوعاً بالوضع العربي ؟

- مَثِّلُ بِخمسة أَمثلة لما يسمَّى عند النحاة « كلاماً » .

\* \* \*

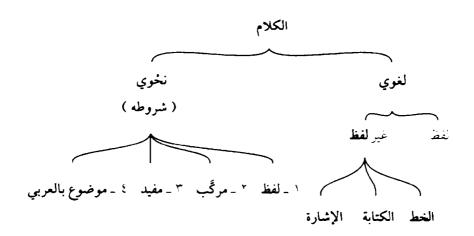

# أنواع الكلام

## قال : وأَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ : ٱسْمٌ ، وَفِعْلٌ ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى .

وأقول: الأَلْفَاظُ التي كان الْعَرَبُ يَسْتَعْمِلُونَها في كلامِهِم ونُقِلَت إلينا عنهم ؛ فنحن نتكلم بها في مُحَاوراتنا ودروسنا ، ونقرؤها في كُتُبِنا ، ونكتبُ بها إلى أهلينا وأصدقائنا ؛ لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحداً من ثلاثة أشياء: الاسم ، والفعل ، والحرف .

أَما الاسمُ فهو في اللغة : ما دلَّ على مُسَمَّى .

وفي اصطلاح النَّحُويين : كلمةٌ دَلَّتْ عَلى معنىً في نفسها ، ولم تقترن بزمان ؛ نحو : محمد ، و : عليّ ، و : رجل ، و : جَمَل ، و : نَهْر ، و : تُقَاحَة ، و : لَيْمُونة ، و : عَصاً ؛ فكلُّ واحد من هذه الأَلفاظ يدلُّ على معنىً . . وليس الزمان داخلاً في معناه ؛ فيكون اسماً .

وأَما الفعل فهو في اللغة : الْحَدَث .

وفي اصطلاح النَّحْويين : كلمةٌ دلَّت على معنىً في نفسها ، واقترنت بأَحد الأَزمنة الثلاثة ـ التي هي : الماضي ، والحال ، والمستقبل .

نحو (كَتَبَ ) . . . فإِنَّه كلمةٌ دالَّة على معنى ؛ وهو الكتابة ، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي .

ونحو ( يَكْتُبُ ) . . فإِنَّه دالٌّ على معنى ـ وهو الكتابة أَيضاً ـ وهذا المعنى مقترنٌ بالزمان الحاضر .

ونحو ( آكتُبْ ) . . فإِنَّه كلمة دالَّة على معنى \_ وهو الكتابة أَيضاً \_ وهذا المعنى مقترنٌ بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلُّم .

ومثل هذه الأَلفاظ ( نَصَرَ . . وَ : ينْصُرُ . . وَ : ٱنْصُرُ ) ، وَ( فَهِمَ . .

وَ : يَغْهِـمُ . . وَ : ٱفْهَـمْ ) . وَ(عَلِـم . . وَ : يَعْلَـمُ . . وَ ٱعْلَـمْ ) ،
 وَ (جَلَسَ . . وَ : يَجْلِسُ . . وَ : ٱجْلِسْ ) ، وَ (ضَرَبَ . . وَ : يَضْرِبُ . .
 وَ : ٱضْرِبْ ) .

والفعل على ثلاثة أَنواع : ١ ـ ماض ، و٢ ـ مُضَارعٌ ، و٣ ـ أَمْرٌ ؛

فالماضي : ما دَلِّ على حَدَثٍ وَقَعَ في الزَّمَانِ الذي قبل زمان التكلُّم ؛ نحو : كَتَبَ ، وَ : فَهِمَ ، وَ : خَرَجَ ، وَ : سَمِعَ ، وَ : أَبْصَرَ ، وَ : تَكَلَّمَ ، وَ : اسْتَغْفَرَ ، وَ : اشْتَرَكَ .

والمضارع: ما دَلَّ على حدثٍ يقع في زمان التكلُّم.. أَو بعده ؛ نحو: يَكْتُبُ ، و: يَفْهَمُ ، و: يَخُرُجُ ، و: يَسْمَعُ ، وَ: يَنْصُرُ ، وَ: يَتَكَلَّمُ ، وَ: يَسْمَعُ ، وَ: يَسْمَعُ ، وَ: يَشْرُ ، وَ: يَتَكَلَّمُ ،

والأَمْرُ: مَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ يُطْلَبُ خُصُولُه بَعَد زَمَانِ التَكَلُّم ؛ نَحُو: ٱكْتُبْ ، و: ٱفْهَمْ ، و: ٱخْرُجْ ، و: ٱسْمَعْ ، و: ٱنْصُرْ ، و: تَكَلَّمْ ، و: اسْتغْفِرْ ، و: اشْتَرَكْ .

وأُمَّا الحرف . . فهو في اللغة : الطرَّفُ .

وفي اصطلاح النحاة : كلمة دَلَتْ على مَعْنىً في غيرها ؛ نحو « مِنْ » ، فإنّ هذا اللفظ كلمة دلّت على معنى \_ وهو الابتداء \_ ، وهذا المعنى لا يتمُّ حتَّى تَضُمَّ إلى هذه الكلمة غيرَها ؛ فتقول ( ذَهَبْتُ مِنَ الْبَيْتِ ) مثلاً .

أَمثلة للاسم : كتابٌ ، قَلَمٌ ، دَوَاةٌ ، كُرَّاسَةُ ، جَرِيدَةٌ ، خليل ، صالح ، عمران ، وَرَقَةٌ ، سَبُعٌ ، حِمَارٌ ، ذِئْبٌ ، نَمِرٌ ، فَهْدٌ ، بُرْتُقَالَةٌ ، كُمَّثْرَاةٌ ، نَرِجسَةٌ ، وَرْدَةٌ ، هَؤلاءِ ، أَنتم .

أَمثلة للفعل: سافَرَ ؛ يُسَافِرُ ؛ سَافِرْ ، قَالَ ؛ يَقُولُ ؛ قُلْ ، أَمِنَ ؛ يَأْمَنُ ؛ إِيمَنْ ، رَضِيَ ؛ يَرْضَى ؛ أَرْضَ ، صَدَقَ ؛ يَصْدُقُ ؛ أَصْدُقْ ؛ اجْتَهَدَ ؛ يَجْتَهِدُ أَجْتَهَدُ ، اسْتَغْفِرُ ؛ اسْتَغْفِرْ .

أَمثلة للحرف: مِنْ ، إلى ، عَنْ ، عَلَى ، إلا ، لَكِنْ ، إِنَّ ، أَنْ ، بَلَىٰ ،

بَلْ ، قَدْ ، سَوْفَ ، حَتَّى ، لَمْ ، لاَ ، لَنْ ، لَوْ ، لَمَّا ، لَعَلَّ ، مَا ، لاَتَ لَيْتَ ، إِنْ ، ثُمَّ ، أَوْ .

#### أسئلة

١ ـ ما هو الاسم ؟ مثّل للاسم بعشرة أمثلة .

٢ ـ ما هو الفعل ؟ إلى كم قسم ينقسم الفعل ؟

٣ ـ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الماضي؟ مثِّل للفعل بعشرة أمثلة.

٤ ـ ما هو الحرف ؟ مثِّل للحرف بعشرة أُمثلة .

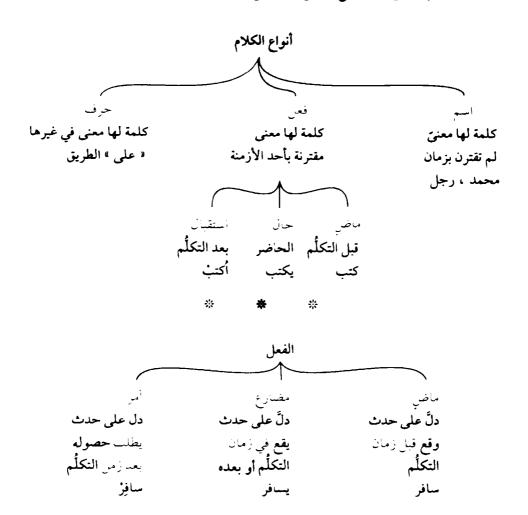

## علامات الاسم

قال: فالاسم يُعْرَفُ بـ ١ ـ الْخَفْضِ ، و٢ ـ التَّنْوِينِ ، و٣ ـ دخُولِ اللَّافِ واللاَّمِ ، و٤ ـ حُرُوفِ الْخَفْضِ ؛ وَهِيَ : « مِنْ » ، و إلى » ، و الْكَافُ ، و الْبَاءُ ، و الْكَافُ ، و اللَّامُ ، و حُرُوفُ القَسَم ؛ وَهِيَ : الوَاوُ ، وَالبَاءُ ، وَالتَّاءُ .

وأَقول : للاسم علاماتٌ يتميَّز عن أُخَوَيْه ( الفِعْلِ والْحَرْفِ ) بوجود واحدةٍ منها ؛ أَو قَبُولها ، وقد ذكر ـ رحمه الله ـ من هذه العلامات أَرْبَعَ علاماتٍ ، وهي : ١ ـ الْخَفْضُ ، و٢ ـ التَّنوِينُ ، و٣ ـ دخولُ الأَلف واللام ، و٤ ـ دُخول حرف من حروف الخفض .

١ ـ أَمَا الخفض فهو في اللغة : ضد الارتفاع .

وفي اصطلاح النحاة : عبارة عن الكسرة التي يُحْدِثُهَا العاملُ ؛ أَوْ ما ناب عنها ، وذلك مثل كسرة الراءِ من « بكرٍ » و« عمرٍو » . . في نحو قولك : ( مَرَرْتُ بِبَكْرٍ ) ، وقولك : ( هذا كِتَابُ عَمْرٍو ) فـ « بَكر » و« عمرو » : أسمان ؛ لوجود الكسرة في آخر كلِّ واحِدٍ منهما .

٢ ـ وأَما التنوين فهو في اللغة : التَّصْويت ؛ تقول : ( نَوَّنَ الطَّائِرُ ) أَي : صَوَّتَ .

وفي اصطلاح النحاة هو : نُونٌ ساكنةٌ تَنْبَعُ آخِرَ الاسم لفظاً ، وتفارقهُ خَطَّاً للاستغناءِ عنها بتكرار الشَّكلة عند الضَّبْطِ بالقلم ؛ نحو : محمدٍ ، و : كتاب ، و : إيه ، و : صه ، و : مُسْلِمَاتٍ ، و : فَاطِمَاتٍ ، و : حِينَئِذٍ ، و : سَاعَتَئِذٍ : فهذه الكُلماتُ كلُّها أَسماء ، بدليل وجود التنوين في آخر كلِّ كلمة منها .

العلامة الثالثة من علامات الاسم: دخول « أَل » في أُول الكلمة ؛ نحو (الرجل، و: الغلام، و: الفرس، و: الكتاب، و: البيت، و: المدرسة)، فهذه الكلمات كلُها أسماء، لدخول الألف واللام في أَوَّلها.

العلامة الرابعة : دخول حرف من حروف الخفض ؛ نحو : ( ذهبت من البيت إلى المدرسة ) ؛ فكل من « البيت » و « المدرسة » اسم ؛ لدخول حرف الخفض عليهما ، ولوجود « أَل » في أوّلهما .

#### وحروف الخفض هي :

١ ـ " من » ؛ ولها معاني. . منها الابتداءُ ؛ نحو: ( سافَرْتُ مِنَ الْقَاهِرَةِ ).

و ٢ \_ " إلى " ؛ وَمن معانيها الانتهاءُ ؛ نحو : ( سَافَرْتُ إِلَى الإِسْكَنْدَرِيَّةِ ) . و ٣ \_ " عَنْ " ؛ ومن معانيها المجاوزةُ ؛ نحو : ( رَمَيْتُ السَّهْمَ عَن الْقَوْس ) .

و ٤ ـ " على "؛ ومن معانيها الاستعلاء ؛ نحو: (صَعِدْتُ عَلَى الْجَبَلِ).

و ٥ ـ « فِي » ؛ ومن معانيها الظرفيَّة ؛ نحو : ( المَاءُ في الْكُوزِ ) .

و ٦ ـ « رُبَّ » ومن معانيها التقليل ؛ نحو : ( رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ قَابَلَنِي ) .

و ٧ ـ « الْباءُ » ومن معانيها التعدية ؛ نحو : ( مَرَرْتُ بالْوَادِي ) .

و ٨ ـ « الكافُ » ؛ ومن معانيها التشبيه ؛ نحو : ( لَيْلَىٰ كَالْبَدْرِ ) .

و ٩ - « السلام » ؛ ومن معانيها ، أالمِلْكُ ؛ نحو : ( المَالُ للمَّارِ ) . . و( الحَصيرُ لمحمَّدِ (١) ) ، وب الاختصاصُ ؛ نحو : ( البابُ للدَّارِ ) . . و( الحَصيرُ للْمَسْجِدِ ) ، و جه الاستحقاقُ ؛ نحو : ( الْحَمْدُ لله ) .

وضابطً لام الاختصاص: أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصوَّر منه الملك ؛ كـ المسجد ، والدار .

<sup>(</sup>١) ضابط لام الملك : أن تقع بين ذاتين وتدخل على مَن يتصوَّر منه الملك . مضابطُ لام الاختصاص : أن تقد من ذات متاخل على ما مما لا يتحبَّر دنه الد

ولام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذاتٍ كلفظ الجلالة واسم معنى كـ ﴿ الحمد ﴾ .

ومن حروف الخفض حُرُوف الْقَسَم ؛ وهي ثلاثة أَحرف :

الأَول : الواو ؛ وهي لا تَدْخُلُ إِلاَّ عَلَى الاسم الظاهِرِ ؛ نحو ( والله ) ، ونحو ﴿ وَاللَّهِ إِن وَمُورِسِينِينَ ﴾ .

والثاني: الباءُ ، ولا تختصُّ بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر؛ نحو : ( بالله لأَجْتَهِدَنَّ ) ، وعلى الضمير ؛ نحو : ( بكَ لأَضْرِبَنَّ الكَسُولَ ) .

والثالث: الناءُ، ولا تدخل إلاَّ على لفظ الجلالة؛ نحو: ﴿ وَتَأَلَّلُهِ لَاَّ عَلَى لَفُظ الْجَلَالَة ؛ نحو: ﴿ وَتَأَلَّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ .

\* \*

#### أسئلة

١ \_ما علامات الاسم ؟

٢ ـ ما معنى الخفض لغة واصطلاحاً ؟

٣\_ما هو التنوين لغةً واصطلاحاً ؟

٤ على أَيِّ شيءِ تدلُّ الحروف الآتية : « من » ، اللام ، الكاف ، « رُبَّ » ، « عَنْ » ، « فِي » ؟

٥ ـ ما الذي تختصُّ واوُ القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء ؟

٦ ـ ما الذي تختص تاء القسم بالدخول عليه ؟

٧ - مَثِّل لباء القسم بمثالين مختلفين .

\* \* \*

#### تمارين

ميّز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها: ﴿ إِلْحَكُمُدُ لِلَّهِ السَّمِيتها: ﴿ إِلْحَكُمُدُ لِلَّهِ

رَبِ اَلْعَنْكَمِينَ ﴾ . ﴿ إِنَ الطَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِّرِ ﴾ . ﴿ وَإِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّ ﴾ . ﴿ اَلرَّحْمَنُ فَسَئَلُ ﴿ وَالْمَهُمُ إِلَهُ وَحِدَّ ﴾ . ﴿ اَلرَّحْمَنُ فَسَئَلُ بِهِ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْمُلْقِينَ فَيْ وَمُعَيَاى وَمَعَاقِ يَتُو رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمُ اللهِ عَبِيدِ خَبِيرًا ﴾ . ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشكِي وَمَعْيَاى وَمَعَاقِ يَتُو رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمُ اللهُ اللهُ

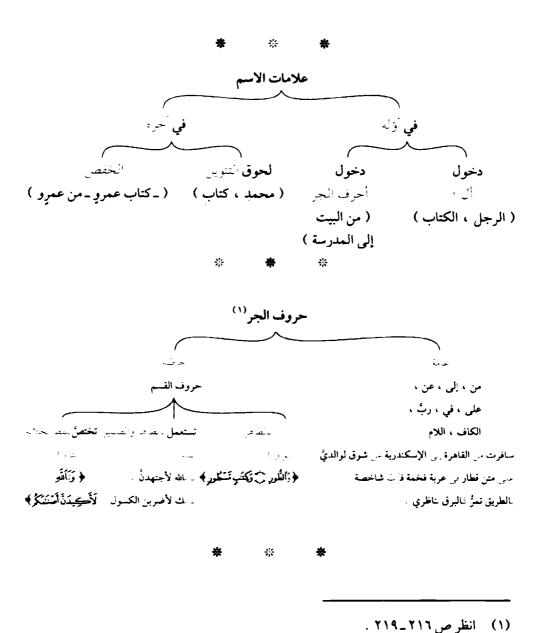

### علامات الفعل

قال : وَالفِعْلُ يُعْرَفُ بِ قَدْ » والسِّينِ و سَوْفَ » وَتَاءِ التأْنِيثِ السَّاكِنَة .

وأَقول : يتميّز الفِعْلُ عن أَخَوَيْه ( الاسمِ والحرفِ ) بِأَرْبِعِ علاماتٍ . . متى وَجَدْتَ فيه واحدةً منها ؛ أَو رأَيتَ أَنَّه يقبلُها عَرَفْتَ أَنه فعلٌ ؛

الأُولى: «قد»، والثانية: «السين»، والثالثة: «سوف»، والرابعة: تاءُ التأنيث الساكنة.

أما « قد » فتدخل على نوعين من الفعل ؛ وهما : الماضي ، والمضارع .

فإذا دخلت على الفعل الماضي . . دلّت على أحد مَعْنَيْنِ ؛ وهما : التحقيق والتقريب ، فمثالُ دَلالتها على التحقيق قولُه تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقولُه جل شأنه ﴿ اللّهَ رَضِي اللّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وقولنا : ( قَدْ حَضَرَ مُحَمَّدٌ ) وقولنا : « قد سافَرَ خَالِدٌ » ، ومثالُ دلالتها على التقريب قولُ مُقيم الصلاة : ( قَدْ قَامَتِ الصّلاة ) ، وقولك : ( قَدْ غَرَبَتِ الشّمْسُ ) ( ) .

وإذا دخلت على الفعل المضارع . . دلَّتْ على أحد مَعْنَيَيْنِ أيضاً ؛ وهما : التقليل ؛ والتكثير ، فأمَّا دلالتها على التقليل ؛ فنحو قولك : (قَدْ يَضُدُقُ الكَذُوبُ) ، وقولك : (قَدْ يَخُودُ البَخِيلُ) ، وقولك : (قَدْ يَنْجَحُ البَخِيلُ) ، وقولك : (قَدْ يَنْجَحُ البَلِيدُ) .

وأَمَّا دلالتها على التكثير ؛ فنحو قولك : (قَدْ يَنَالُ الْمُجْتَهِدُ بُغْيَتَهُ ) ، وقولك : (قَدْ يَنَالُ الْمُجْتَهِدُ بُغْيَتَهُ ) ،

<sup>(</sup>١) إذا كنتَ قد قلت ذلك قبل الغروب ، أمَّا إذا قلتَ ذلك بعد دخول الليل . . فهو من النوع السابق الذي تدلُّ فيه على التحقيق .

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ! وَأَمَا السين و « سوف » . . فيدخلان على الفعل المضارع وَحْدَهُ ، وهما يَدلاَن على التنفيس ، ومعناه الاستقبال ، إلا أَنّ « السين » أَقَلُّ استقبالاً من « سوف » . فأما السين . . فنحو قوله تعالى ﴿ فَ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ،

وَأَمَا ﴿ سُوفَ ﴾ . . فنحو قوله تعالى ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ ، ﴿ سَوْفَ نُصِّلِهِمْ فَارَّأَ ﴾ ، ﴿ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۚ ﴾ .

أَمَا تَاءُ التأْنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره ؛ والغرض منها الدلالة على أَنَّ الاسْمَ الذي أُسند هذا الفعلُ إليه مؤنَّثُ . . سواءٌ أكان ١ \_ فاعلاً ؛ نحو ( قَالَتْ عَائِشةُ أُمُّ المُؤمنِينَ ) ، أَم كان ٢ \_ نائبَ فاعل ؛ نحو ( فُرشَتْ دَارُنَا بِالْبُسُطِ ) .

والمراد أنَّهَا ساكنة في أصل وَضْعها ؛ فلا يضرُّ تحريكُها لعارض التخلُّص من التقاءِ الساكنين في نحو قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ ، ﴿ إِذْ قَالَتِ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾ ، ﴿ قَالَتَ اَمْرَأَتُ عِمْرَنَ ﴾ ، ﴿ قَالَتَ اَلْيُنَاطَآبِهِينَ ﴾ .

ومما تقدَّم يتبيَّن لك أَن علاماتِ الفعل التي ذكرها المؤلِّف على ثلاثة أَقسام: ١ ـ قسم يختصُّ بالدخول على الماضى ؛ وهو تاءُ التأنيث الساكنة .

و ٢ ـ قسم يختصُّ بالدخول على المضارع ؛ وهو ( السين ) و « سوف » . و ٣ ـ قسم يشترك بينهما ، وهو « قَدْ » .

وقد ترك علامة فعل الأمر ؛ وهي : دلالتُه على الطلَبِ ؛ مع قبوله ياءَ المخاطبة . . أَو نون التوكيد ؛ نحو : « قُمْ » ، و : « اقْعُدْ » ، و : « اقْعُدْ » ، و : « الْقُبْ » ، و : « انْظُر » فإِنَّ هذه الكلماتِ الأَرْبَعَ دَالَةٌ على طلبِ حصولِ القيام والقعود والكتابة والنظر ؛ مع قبولها ياءَ المخاطبة في نحو : ( قُومِي ) ، و ( اقْعُدِي ) أَو مع قبولها نون التوكيد في نحو : ( اكْتُبَنَّ ) ؛ و : ( انْظُرَنَّ إلى ما يَنْفَعُكَ ) .

\* \* \*

#### أسئلة

- ١ ـ ما هي علامات الفعل ؟
- ٢ ـ إلى كم قسم تنقسم علامات الفعل ؟
- ٣ ـ ما هي العلامات التي تختصُّ بالفعل الماضي ؟
  - ٤ كم علامةً تختصُّ بالفعل المضارع ؟
- ٥ ـ ما هي العلامةُ التي تشترك بين الماضي والمضارع ؟
  - ٦ ـ ما هي المعاني التي تدلُّ عليها « قد » ؟
  - ٧ ـ على أَى شيء تدلُّ تاءُ التأنيث الساكنة ؟
- ٨ ـ ما هو المعنى الذي تدلُّ عليه السين و « سوف » ؟ وما الفَرْقُ بينهما ؟
  - ٩ ـ هل تعرف علامة تميِّز فعل الأمر ؟
  - ١٠ ـ مثِّل بمثالين لـ « قد » الدَّالَّة على التحقيق .
  - ١١ ـ مثِّل بمثالين تكون فيهما « قد » دالَّة على التقريب .
- ١٢ ـ مثّل بمثالين تكون « قد » في أحدهما دالّة على التقريب ؛ وفي الآخر
   دالّة على التحقيق .
- ١٣ ـ مثّل بمثالين تكون « قد » في أحدهما دالّة على التقليل ؛ وتكون في الآخر دالّة على التكثير ؛
  - ١٤ ـ مثِّل بمثالٍ واحدٍ تحتمل فيه أَن تكون دالَّة على التقليل أَو التكثير ،
- ١٥ ـ مثّل لـ قد » بمثالٍ واحدٍ تحتمل فيه أن تكون دالَّة على التقريب ؛ أو التحقيق ، وبيّن في هذا المثال متى تكون دالَّة على التحقيق ، ومتى تكون دالَّة على التقريب .

#### \* \* \*

#### تمرين

ميّز الأسماءَ والأَفعال التي في العبارات الآتية ، ومَيّز كلَّ نوع من أَنواع الأَفعال ؛ مع ذكر العلامة التي استدلَلْتَ بها عَلَى ٱسمية الكلمة ؛ أو فعليّتها ،

وهي : ﴿ إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴾ ، ﴿ ۞ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُ عَلِيدُ ﴾ .

قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ سَتَكُونُ فِتَنْ . . أَلْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلقَائِمِ ، وَٱلْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ ٱلسَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُه ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذاً فَلْيَعُذْ بِهِ ﴾ .

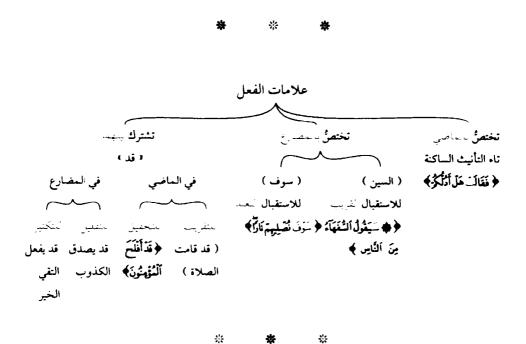

## الحرف

## قال : والْحَرْفُ مَا لاَ يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاسْمِ وَلاَ دَلِيلُ الْفِعْلِ .

وأقول: يتميَّز الحرف عن أَخَويْهِ ( الاسمِ والفعلِ ) بأنَّه لا يصحُّ دخول علامة من علامات الأسماء المتقدِّمة ؛ ولا غيرِها عليه ، كما لا يصحُّ دخولُ علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانُها عليه ، ومثاله: «مِنْ ».. و«هَلْ ».. و« هَلْ ». و« لَمْ » ؛ فهذه الكلمات الثلاث حروفٌ ، لأنَها لا تقبل « أَل »، ولا التنوين ، ولا يجوز دخول حرفِ الخفض عليها !! فلا يصحُّ أَن تقول ( المِنْ ) ، ولا أَن تقول ( مِنْ ) ، ولا أَن تقول ( إلى مِنْ ) ، وكذلك بقيَّة الحروف ، وأيضاً لا يصحُّ أَن تدخل عليها السينُ ؛ ولا «سوف » ؛ ولا تاءُ التأنيثِ الساكنة ؛ ولا «قَدْ » ؛ ولا غيرُها ممَّا هو علاماتٌ على أَنَّ الكلمة فِعْلٌ .

\* \*

#### تمرين

١ ـ ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في كلام مفيد يحسن السكوتُ عليه : النَّخْلَةُ . الفيلُ . ينَامُ . فَهِمَ . الحديقةُ . الأرضُ . الماءُ . يأكُلُ . الثَّمَرَةُ . الفاكِهة . يَحْصُدُ . يُذَاكِرُ .

٢ ـ ضع في المكان الخالي من كلّ مثال من الأَمثلة الآتية كلمة يتمُّ بها
 المعنى ، وبيّن بعد ذلك عددَ أُجزاء كلّ مثال ، ونَوْعَ كلّ جزء .

هـ يَرْتَفِعُ . . . في الجَوِّ . . . ي ـ . . . عَلِيٍّ الزَّهْرَ .

٣ ـ بين الأَفعال الماضية ؛ والأَفعال المضارعة ؛ وأَفعال الأَمر ؛ والأَسماء ؛ والحروف من العبارات الآتية :

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ . . يَحْرِصُ الْعَاقِلُ عَلَى رضَا رَبِّهِ . . . ٱحْرُث لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبِداً . . . يَسْعَى الْفَتَى لأُمُورِ لَيْسَ يُدْرَكُهَا . لَنْ تُدْرِكَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبرَ . . . إِن تَصْدُقْ تَسُدْ . . . ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن لَنْ عَلَى الْفَتَى وَقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَّهَا ﴿ ) . . . فَقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَّهَا ﴿ ) . . . ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَّهَا ﴿ ) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنْهَا ﴿ ﴾ .

\* \* \*

## باب الإعراب

قال : الإعْرَابُ هُوَ : تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ لاخْتِلاَفِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا . . لَفْظاً ؛ أَوْ تَقْدِيراً .

وأَقُولَ : الإِعرابُ له مَعْنَيَانَ : أَحدهما لُغُويٌّ ، والآخر اصطلاحيٌّ .

أَما معناه في اللغة . . فهو : الإظهار والإبانة ؛ تقول : أَعْرَبْتُ عَمَّا في نَفْسِي ؛ إِذَا أَبَنْتَهُ وأَظْهَرْتَهُ .

وأَما معناه في الاصطلاح . . فهو ما ذكره المؤلّف بقوله : ( تَغْييرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ . . إلخ ) .

والمقصود من ( تَغْيِيرِ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ): تَغْييرُ أَحْوَالِ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ، ولا يُعْقَل أَن يُرَادَ تغييرُ نفسِ الأواخر ؛ فإنَّ آخِرَ الكلمة نفسهُ لا يتغيَّر ، وتغييرُ أحوال أواخِرِ الكلمة عبارةٌ عن تحوُّلها من الرفع إلى النصب أو الجر : حقيقةٌ ؛ أو حُكماً ؛ ويكون هذا التَّحَوُّل بسبب تغيير العوامل : من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية ، أو نحوها . . إلى آخَرَ يقتضي النصبَ على المفعولية ؛ أو نحوها . . وهلَّم جرّاً .

مثلاً: إذا قلت (حَضَرَ مُحَمَّدٌ) . . فمحمد : مرفوع ، لأَنَّه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية ، وهذا العاملُ هو «حضر » .

فإن قلتُ ( رأيت محمداً ) . . . تغيّر حالُ آخر « محمد » إلى النصب ؛ لتغيّر العامل بعامل آخر يقتضي النصبَ ؛ وهو « رأيت » .

فإذا قلت (حظيتُ بمحمدٍ ) . . تغيّر حالُ آخره إلى الجرّ ؛ لتغيُّر العامل بعامل آخر يقتضى الجرّ ؛ وهو الباءُ .

وإذا تأَمَّلْتَ في هذه الأَمثلة . . ظهر لك أَن آخِرَ الكلمة \_ وهو الدالُ من « محمَّد » \_ لم يتغيَّر ، وأَنَّ الذي تغيَّر هو أَحوالُ آخرها ، فإنَّك تراه مرفوعاً في

المثال الأُوَّلِ ، ومنصوباً في المثال الثاني ، ومجروراً في المثال الثالث .

وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجرِّ هو الإعراب عند المؤلِّف ومَنْ ذهب مذهبه ، وهذه الحركات الثلاث ـ التي هي الرفع ؛ والجرُّ ـ هي علامةٌ وأَمَارَةٌ على الإعراب .

ومثلُ الاسم في ذلك الفعلُ المضارعُ ؟

فلو قلت ( يُسَافِرُ إِبراهيمُ ) ف « يسافر » : فعل مضارع مرفوع ؛ لتجرُّده من عامل يقتضي نصبه ، أَو عامل يقتضي جزمه .

فإذا قلتَ ( لَنْ يُسَافِرَ إِبراهيمُ ) . . تغيَّر حال « يسافر » من الرفع إلى النّصب ؛ لتغيُّر العامل بعامل آخر يقتضى نصبه ؛ وهو « لَنْ » .

فإذا قلت (لَمْ يُسَافِرْ إِبراهيمُ) . . تَغَيَّرَ حالُ « يسافر » من الرفع ؛ أَو النصب إلى الجزم ؛ لتغيُّر العامل بعامل آخر يقتضي جزمه ؛ وهو « لم » .

واعلم أنَّ هذا التغيُّر ينقسم إلى قسمين : لَفْظِيٍّ ؛ وتقديريُّ .

فأما اللفظيُّ . . فهو : ما لا يمنع من النطق به مانع ؛ كما رأيت في حركات الدَّال من « محمَّد » وحركات الراءِ من « يسافر » .

وأَمَا التقديريُّ: فهو ما يمنع من التلقُّظ به مانع .. من تَعَدُّرٍ ، أَو استِثقال ؛ أَو مناسَبَة ؛ تقول : (يَدْعُو الفتى والْقَاضِي وغلاَمي) ؛ ف « يدعو » : مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم ، و « الفتى » : مرفوع لكونه فاعلا ، و « القاضي » و « غلامي » : مرفوعان لأنَّهما معطوفان على الفاعل المرفوع ، ولكن الضمَّة لا تظهر في أَواخر هذه الكلمات ، لتعذَّرها في « الفتى » وثِقَلِها في « يَدْعُو » ؛ وفي « الْقَاضِي » ، ولأَجل مناسبة ياء المتكلِّم في « غُلامي » ؛ فتكون الضمَّة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذُّر ؛ أو الثقل ، أو اشتغال المحلِّ بحركة المناسبة .

وتقول: ( لَنْ يَرْضَى الْفَتَى وَالْقَاضِي وَغُلاَمِي ) وتقول: ( إِنَّ الْفَتَى وَغُلاَمِي ) وتقول: ( إِنَّ الْفَتَى وَغُلاَمِي وَالْقَاضِي ) .

فما كان آخرُه أَلفاً لازمة نَّقَدَر عليه جميعُ الحركات للتعذَر ، ويسمَّى الاسمُ المستهي بالأَلف « مقصوراً » ؛ مثل : ( الفتى ) ، و( العَصَا ) ، و( الحِجَى ) ، و( الرَّضَا ) .

وما كان آخرهُ ياءً لازمة تُقَدَّر عليه الضمَّة والكسرة للثقل ، ويسمَّى الاسمُ المنتهي بالياءِ « منقوصاً » ، وتظهر عليه الفتحة لخفَّتها ؛ نحو : ( القَاضِيَ ) ، و( الدَّاعِيَ ) ، و( الْغَاذِيَ ) ، و( السَّاعِيَ ) ، و( الآتيَ ) ، و( الرَّامِيَ ) .

وما كان مضافاً إلى ياءِ المتكلِّم تُقَدَّر عليه الحركاتُ كلُّها للمناسبةِ ، نحو : ( غلامِي ) ، و( كِتَابِي ) ، و( صَدِيقِي ) ، و( ابْنِي ) ، و( أُستاذي ) .

ويقابل الإعرابَ البناءُ ، ويتَضح كلُّ واحدٍ منهما تَمامَ الاتِّضَاحِ بسبب بيان الآخَر .

وقد ترك المؤلِّفُ بيان البناءِ ، ونحن نبيِّنهُ لك على الطريقة التي بينًا بها الإعراب ؛ فنقول :

للبناءِ معنيان : أُحدهما لغويٌّ ، والآخر اصطلاحيٌّ :

فأما معناه في اللغة . . فهو عبارة عن : وَضْع شيءِ على شيءِ على جهَة يُرَاد بها الثبوتُ واللزومُ .

وأَمَا معناه في الأصطلاح . . فهو : لُزُومُ آخرِ الكلمة حالةً واحدةً لغير عامل ولا اعتلال ، وذلك كلزوم « كَمْ » و « مَنْ » السكونَ ، وكلزوم « لهؤلاءِ » و « حَذَامِ » و « أَمْسِ » الكَسْرَ ، وكلزوم « مُنْذُ » و « حَيْثُ » الضمَّ ، وكلزوم « أَيْنَ » و « كَيْثُ » الضمَّ ، وكلزوم « أَيْنَ » و « كَيْفَ » الفَتْحَ .

ومن هذا الإيضاح تعلمُ أَنَّ أَلقابِ البناءِ أَربعة : ١ ـ السكون، و٢ ـ الكسر، و٣ ـ الضمّ، و٤ ـ الفتح.

وبعد بيانِ كلِّ هذه الأُشياء لا تَعْسُرُ عليك معرفةُ المعرب والمبني ؛ فإنَّ المعرب : ما تَغَيَّرَ حالُ آخِرِهِ لفظاً ؛ أَو تقديراً بسبب تغيُّر العوامل . والمبنى : ما لزم آخرُهُ حالَةً واحدةً لغير عامل ؛ ولا اعتلال .

\* \* \*

#### تمرين

بيِّن المعرب بأنواعه ، والمبنيّ ؛ من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية :

قال أَعرابيُّ : الله يُخْلِفُ ما أَتْلَفَ النَّاسُ ، والدَّهْرُ يُتْلِفُ ما جَمَعُوا ، وكم مِنْ مَيْتَةٍ عِلَّتُهَا طَلَبُ الحياةِ ، وحياةٍ سَبَبُهَا التَّعَرُّضُ لِلْمَوْتِ .

سَأَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ عَمْرَو بنَ مَعْدِ يُكَرِبَ عَنِ الحَرْبِ ؛ فقال لهُ : هِيَ مُوَّةُ المَذَاقِ ؛ إذا قَلَصَتْ عن سَاقِ ، مَنْ صَبَرَ فِيهَا عُرِفَ ، وَمَنِ ضَعُفَ عَنها تَلِفَ . .

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾ وَٱلۡتِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ﴾ .

إِنَّ الْعُلاَ حَدَّثَنْنِي وَهْيَ صَادِقَةٌ فِيْمَا تُحَدِّثُ أَنَّ ٱلعِزَّ فِي النُّقَلِ إِذَا نَامَ غِرٌ فِي دُجِيْ ٱللَّيْلِ فَٱسْهَرِ وَقُمْ لِلْمَعَالِي والعَوَالي وشَمَّرِ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُقْصِرْ عَنِ ٱلْجَهْلِ وَٱلخَنا أَصَبْتَ حَلِيماً أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُقْصِرْ عَنِ ٱلْجَهْلِ وَٱلخَنا

الصَّبْرُ على حُقوق المُروءَةِ أَشدُّ مِنَ الصَّبْرِ على أَلم الحاجةِ ، وذِلةُ الفَقْرِ مانِعةٌ مِنْ عِزِّ الصبر ، كما أَنَّ عزَّ الغنيِّ مانِعٌ مِنْ كرم الإِنصافِ .

\* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو الإعراب ؟ ما هو البناء ؟ ما هو المعرب ؟ ما هو المبني ؟

٢ ـ ما معنى « تغير أواخر الكلم » ؟ إلى كم قسم ينقسم التغيّر ؟ ما هو التغيّر اللفظيّ ، ما هو التغيّر التقديريّ ؟ ما أسباب التغيّر التقديريّ ؟

٣ - أذكر سببين مما يمنع النطق بالحركة .

٤ ـ إيتِ بثلاثة أمثلة لكلام مفيد ، بحيث يكون في كلِّ مثالِ اسمٌ معرب بحركة مقدَّرة . . منع من ظهورها التعذُّر .

ايتِ بمثالين لكلام مفيد ، في كل واحد منهما اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل .

٦ ـ إيت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد ، في كلِّ مثال منها اسمٌ مَبْنِيٌّ .

٧ ـ إيت بثلاثة أمثلة لكلام مفيد ، يكون في كل مثال منها اسم معرب
 بحركة مقدَّرة منع من ظهورها المناسبة .



# أنواع الإعراب

قال:

وأَقسامه أَربعة : ١ ـ رَفْعٌ ، و٢ ـ نَصْبٌ ، و٣ ـ خَفْضٌ ، و٤ ـ جَزْمٌ . فللأَسْمَاءِ مِنْ ذٰلِكَ ١ ـ الرَّفْعُ، و٢ ـ النَّصْبُ، و٣ ـ الْخَفْضُ، وَلاَجَزْمَ فيها . وللأَفْعَالِ مِنْ ذٰلِكَ ١ ـ الرَّفْعُ، و٢ ـ النَّصْبُ، و٣ ـ الجَزْمُ، ولا خَفْضَ فِيها .

وأقول: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعاً أربعة ؛ الأوَّل: الرفع، والثاني: النصب، والثالث: الخفض، والرابع: الجزم، ولكلِّ واحد من هذه الأنواع الأربعة معنىّ في اللغة، ومعنىّ في اصطلاح النحاة:

أَما الرفع فهو في اللغة : العُلُوُّ والارتفاعُ .

وهو في الاصطلاح: تغيِّرٌ مخصوصٌ علامَتُهُ الضمَّة وما ناب عنها ، وستعرف قريباً ما ينوب عن الضمَّة في الفصل الآتي . . إن شاءَ الله .

ويقع الرفع في كلِّ من الاسم والفعل؛ نحو: (يَقُومُ عَلَيٌّ) و(يَصْدَحُ البُلْبُلُ). وأَما النصبُ . . فهو في اللغة : الاسْتِواءُ والاسْتِقَامَةُ .

وَهُوَ فِي الاصطلاح: تغيُّرٌ مخصوص علامتُه الفَتْحَة وما ناب عنها.

ويقع النَّصْبُ في كلُّ من الاسم والفعل أَيضاً؛ نحو: ( لَنْ أُحِبَّ الكَسَلَ ).

وأَمَا الخفض . . فهو في اللغة : التَّسَفُّلُ .

وهو في الاصطلاح: تغيُّرٌ مخصوصٌ علامتُهُ الكَسْرَةُ وما نابَ عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو ( تألَّمْتُ مِنَ الكَسُولِ).

وأَمَا الجزم فهو في اللغة : القَطْعُ .

وفي الاصطلاح: تغيُّرٌ مَخصُوصٌ علامتُهُ السُّكونُ وما ناب عنه.

ولا يكون الجَزْمُ إِلاَّ في الفعل المضارع ؛ نحو ( لَمْ يَفُزْ مُتَكَاسِلٌ ) .

فقد تبيَّن لك أَنَّ أَنواع الإِعراب على ثلاثة أَقسام:

١ ـ قسم مشترك بين الأسماء والأفعال ؛ وهو الرفع والنصب ،

و٢ ـ قسم مختصُّ بالأُسماءِ ؛ وهو الخفض .

و٣ ـ قسمٌ مختصٌّ بالأُفعال ؛ وهو الجزم .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـ ما أُنواع الإعراب ؟

٢ ـ ما هو الرفع لغة واصطلاحاً ؟

٣ ـ ما هو النصب لغة واصطلاحاً ؟

٤ ـ ما هو الخفض لغة واصطلاحاً ؟

٥ ـ ما هو الجزم لغة واصطلاحاً ؟

٦ ـ ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل ؟

٧ ـ ما الذي يختص به الاسم من أنواع الإعراب ؟

٨ ـ ما الذي يختصُّ به الفعل من أنواع الإعراب ؟

٩ ـ مَثلُ بأَرْبَعة أمثلة لكُلِّ من الاسم المرفوع ، والفعلِ المنصوب ،
 والاسم المخفوض ، والفعلِ المجزوم .

\*\*

أنواع الإعراب

للأفعال مشترك للأسماء
الجزم الخفض
المغن متكاسل الرفع النصب تألمتُ من الكسول

# باب معرفة علامات الإعراب

قال: لِلرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ: ١-الضَّمَّةُ، و٢-الْوَاوُ، و٣-الأَلِفُ، و٤-النُّونُ.

وأقول: تستطيع أَن تَعْرِفَ أَنَّ الكلمةَ مرفوعةٌ بوجود علامة في آخرها من أُربع علامات: واحدة منها أصليَّة؛ وهي الضمَّة، وثُلاَثٌ فروُعٌ عنها، وهي: الواو، والأَلف، والنون.

# مواضع الضمة

قال: فَأَمَّا الضَّمَّةُ .. فَتَكُونُ عَلاَمَةً للرَّفْعِ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: ١ ـ الاسْمِ الْمُفْرَدِ، و٢ ـ جَمْعِ التَّكْسِيرِ، و٣ ـ جَمْعِ الْمُؤنَّثِ السَّالِمِ، و٤ ـ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ .

وأقول : تكون الضمَّة علامَةً على رَفع الكلمة في أربعة مواضع :

الموضع الأول: الاسم المفرد، والموضع الثاني: جمع التكسير، والموضع الثالث: جمع المؤنّث السالم، والموضع الرابع: الفعل المضارع الذي لم يَتَّصِلُ به أَلف اثنين؛ ولا واو جماعة؛ ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة ؛ أو ثقيلة ، ولا نُونُ نِسْوَة.

أَما الاسم المفرد . . . فالمراد به هاهنا : ما ليس مُثَنَّى ؛ ولا مجموعاً ؛ ولا مُلْحَقاً بهما ؛ ولا من الأسماء الخمسة . .

سواءٌ أَكان المراد به مذكّراً؛ مثل : ( محمّد ؛ و : عليٌّ ؛ و : حمزة ) . . أم كان المراد به مؤّنثاً ؛ مثل : ( فاطمة ، و : عائشة ، و : زينب ) !!

وسواءٌ أَكانت الضمَّة ظاهرة ؛ كما في نحو : (حَضَرَ مُحَمَّدٌ) و( سافَرَتْ فَاطِمَةُ ) ، أَم كانت مُقَدَّرَةً ؛ نحو : (حَضَرَ الْفَتَى وَالْقَاضِي وَأَخِي ) ، ونحو : ( تَزَوَّجَتْ لَيْلَى وَنُعْمَىٰ ) ؛ فإنَّ « محمد » وكذا « فاطمة » مرفوعان ، وعلامة

رفعِهما الضمَّة الظاهرة ، و« الفتى » ومثله « ليلى » و« نُعمىٰ » مرفوعات ، وعلامَةُ رَفْعِهِنَّ ضمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ على الأَلف . . منع من ظهورها التعذُّر .

و « الْقَاضِي » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على الياءِ . . منع من ظهورها الثقل . و « أُخِي » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على ما قبل ياء المتكلِّم . . منع من ظهورها حركةُ المناسَبَةِ .

علامات الرفع دوماً عند الإضافة في الصحيح الآخر للتعذر على الألف غالباً لياء المتكلم المجرَّد من العوامل ( الجرحى ، العذاري ) في المعتل في المعتل (شجراتی) (یضرب، بأکل) بالألف بالراوأوالياء (یرضی، (یدعو، یفوی) یرمی) تظهر مذكر للثقل للتعذر (محمد) على) المضاف لياء المتكلم في المنفوص مونث (اخی) (الفتى، سلمى) (الفاضى) (عائشة ، فاطمة ) وأَما جمع التكسير . . فالمرادُ به : ما دَلَّ على أَكثر من اثنين ؛ أو اثنتين مع تَغَيُّر في صيغة مفردِهِ .

وأُنواع التغيُّر الموجودةُ في جموع التكسير ستة :

١ ـ تَغَيُّرٌ بالشكل لَيْسَ غَيْرُ ؛ نحو : (أَسَدٌ وأُسْدٌ) ، وَ( نَمِرٌ ونُمُرٌ ) ؛ فإنَّ حروف المفرد والجمع في هذين المثالين مُتَّحِدة ، والاخْتِلاَف بين المفرد والجمع إنَّما هو في شكلها .

٢ ـ تَغَيُّرٌ بالنقص لَيْسَ غَيْرُ ، نحو : ( تُهَمَة وتُهَمٌّ ) ، و( تُخَمَةٌ وتُخَمٌّ ) ؟
 فأنت تجد الجمع قد نقص حرفاً في هذه الكلمات ـ وهو التاءُ ـ وباقي الحروف على حالها في المفرد .

٣ ـ تغيُّرٌ بالزيادة ليس غير ؛ نحو : ( صِنْوٌ وَصِنْوَانٌ ) ، في مثل قوله تعالى ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ ` ` .

٤ ـ تغيّرٌ في الشكل مع النقص ؛ نحو : ( سَرَير وسُرُر ) ، و( كتاب وكُتُب ) ، و( أَبْيَض وبيض ) .

٥ ـ تغيُّرٌ في الشكل مع الزيادة؛ نحو: (سَبَب وَأَسْبَاب)، و(بَطَل وأَبطال)،
 و( هِنْد وَهُنُود )، وَ( سَبُع وَسِبَاع )، وَ( ذِنْب وَذِنَاب )، وَ(شُجَاع وَشُجْعَان).

٦ ـ تغيّرٌ في الشكل مع الزيادة والنقص جميعاً ؛ نحو : (كَرِيم وكُرَمَاء) ،
 وَ( رَغِيف وَرُغْفَان ) ، وَ( كاتِب وَكُتَّاب ) ، و( أَمِير وأُمَرَاء ) .

وهذه الأنواع كلُها تكون مرفوعة بالضمَّة . . سواءٌ أكان المراد من لفظ الجمع مذكراً ؛ نحو : (رِجَال)، و(كُتَّاب)، أم كان المراد منه مؤَنثاً ، نحو : (هُنُود) ، و(زَيَانِب) ، وسواء أكانت الضمَّة ظاهرة ؛ كما في هذه الأَمثلة ، أَم كانت مقدَّرة كما في نحو : (سَكَارَى) ، وَ(جَرْحَى) ، ونحو : (عَذَارَى) ، وَ(جَبَالَى) ؛ تقول : (قامَ الرِّجَالُ والزَّيانِبُ) فتجدْهُما مرفوعين بالضمَّة الظاهرة ، وتقول : (حضَرَ الْجَرْحَى والعَذَارَى) ؛ فيكون كلِّ من (الْجَرْحَى) و( العَذَارَى) ) مرفوعاً بضمَّة مقدَّرة على الأَلف منع من ظهورها التعذُّر .

<sup>(</sup>١) (صنوانٌ ، صنوانِ ، صنواناً) للجمع ، (صنوانِ ، صنوين) للمثنى .

#### تغير شكل جمع التكسير

۱ ـ بالشكل ۲ ـ بالنقص ۳ ـ بالزيادة ؛ ـ الشكل ع ـ الشكل ٢ ـ الشكل مع الزيادة مع الزيادة مع الزيادة مع الزيادة والنقص والنقص والنقص (أَسَدٌ : أُسُد) (تهمة : تُهُم) (صنو : صنوان) (سرير : سُرُر) (سبب: اسباب) (كريم : كرماء)

وأما جمع المؤنّث السالم . . . فهو : ما دلّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره ؛ نحو : (زَيْنَبَات) ، و(فاطمات) ، و(حَمَّامات) ؛ تقول : (جاءَ الزَّيْنَبَاتُ) ، و(سافر الفاطماتُ) . . ف «الزينبات» و«الفاطمات » مرفوعان ؛ وعلامة رفعهما الضمّة الظاهرة ، ولا تكون الضمّة مقدّرة في جمع المؤنّث السالم ، إلا عند إضافته لياء المتكلّم ؛ نحو : (هٰذِهِ شَجَرَاتِي وَبَقَرَاتِي ) .

فإِن كانت الأَلفُ غيرَ زائدةٍ : بأَن كانت موجودة في المفرد . . نحو ( القاضي والقُضَاة ) و( الداعي والدُّعَاة ) ؟ لم يكن جَمْع مؤنَّث سالماً ، بل هو حينئذِ جمعُ تكسير .

وكذلك لو كانت التاءُ ليست زائدة : بأن كانت موجودة في المفرد نحو : ( مَيْت وأَمْوَات ) . . كان من جمع التكسير ، ولم يكن من جمع المؤنَّث السالم ! .

\* \* \*

وأما الفعل المضارع . . فنحو : ( يَضْرِبُ ) و ( يَكْتُبُ ) ، فكلٌ من هذين الفعلين مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة . وكذلك ( يدعو ) ، و ( يَرْجُو ) ؛ فكلٌ منهما مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على الواو . . . منع من ظهورها الثقل . وكذلك ( يَقْضِي ) ، و ( يُرْضِي ) فكلٌ منهما مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على الياء . . منع من ظهورها الثقل . وكذلك وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على الياء . . منع من ظهورها الثقل . وكذلك

( يَرْضَى ) ، وَ( يَقُوى ) . . فكلٌّ منهما مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدرة على الأَلف . . منع من ظهورها التعذُّر .

وقولُنا (الذي لم يتَّصل به أَلفُ اثنين ؛ أَو واو جماعة ؛ أَو ياءُ مخاطبة ) يُخْرِجُ ما أَتَّصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة ، فما أتصل به أَلف الاثنين ؛ نحو : (يَكْتُبَانِ) ، وَ(يَنْصُرَان) ، وما اتصل به واو الجماعة ؛ نحو : (يَكْتُبُونَ) ، و(يَنْصُرُونَ) ، وما أتَّصل به ياءُ المخاطبة ؛ نحو : (يَكْتُبُونَ) ، و(يَنْصُرينَ) ، ولا يرفع حينئذ بالضمَّة ، بل يرفع بثبوت النون ، والأَلفُ ؛ أَو الواو ؛ أَو الياء فاعلٌ ، وسيأتي إيضاح ذلك .

وقولنا ( ولا نون توكيد خفيفة أَو ثقيلة ) . . يُخْرِجُ الفِعْلَ المضارعَ الذي التَّصلت به إحدى النونين ؛ نحو قوله تعالى ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ والفعل حينئذ مبنيٌّ على الفتح .

وقولنا ( ولا نُون النسوة ) يُخْرِج الفعلَ المضارعَ الذي اتَّصلت به نونُ النسوة ؛ نحو قوله تعالى ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ ، والفعلُ حينئذِ مبنيٌّ على السكون .

# تمرين

١ ـ بين المرفوعاتِ بالضمَّة وأنواعَها ، مع بيان ما تكون الضمَّة فيه ظاهرة ؛ وما تكون الضمَّة فيه مقدَّرة ، وسببِ تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية :

قَالَتْ أَعْرَابِيَّةٌ لِرَجُلِ: مَالَكَ تُعْطِي وَلاَ تَعِدُ؟ قَالَ: مَالَكِ وَالْوَعْدَ؟! قَالَتْ: يَنْفَسِحُ بِهِ الْبَصَرُ، وَيَنْتَشِرُ فِيهِ الأَمَلُ، وَتَطِيبُ بِذِكرِهِ النَّفُوسُ، وَيَرْخَى بِهِ الْعَيْشُ، وتُكْتَسَبُ بِهِ الْمَوَدَّاتُ، وَيُرْبَحُ بِهِ الْمَدْحُ وَالْوَفَاءُ.

« الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِه » . أَوْلَى الناس بالعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى العُقُوبَةِ . « النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشيطان » . عِنْدَ الشَّدَائِدِ تُعْرَفُ الإِخْوَانُ . تَهُونُ البَلاَيَا بالصِّبْر . الْخَطَايَا تُظْلِمُ الْقَلْبَ . . القِرَى إِكْرَامُ الضَّيْفِ . « الدَّاعِي إلى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ » ، « الظَّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . الضَّيْفِ . « الدَّاعِي إلى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ » ، « الظَّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

#### أسئلة

١ ـ في كم موضع تكون الضمَّة علامةً للرفع ؟

٢ ـ ما المراد بالاسم المفرد هنا ؟ مَثّل للاسم المفرد بأربعة أَمثلة بحيث يكون الأَول مذكّراً والضمّة طاهرة على آخره ، والثاني مذكّراً والضمّة مقدّرة ، والثالث مؤّنثاً والضمّة طاهرة ، والرابع مؤنّثاً والضمّة مقدّرة .

٣ ـ ما هو جمع التكسير ؟ على كم نوع يكون التغيُّر في جمع التكسير مع التمثيل لكلِّ نوع بمثالين ؟ مثَّل لجمع التكسير الدالِّ على مذكَّرِينَ والضمَّة مقدَّرة ، ولجمع التكسير الدَّالِّ على مؤنثات والضمَّة ظاهرة .

٤ ـ ما هو جمع المؤنّث السالم ؟ هل تكون الضمّة مقدّرة في جمع المؤنّث السالم ؟ إذا كانت الألفُ غيرَ زائدة في الجمع الذي في آخره ألف وتاء ؛ فمِن أيّ نوع يكون مع التمثيل ؟ وكيف يكون إعرابه ؟

• متى يرفع الفعل المضارع بالضمَّة ؟ مَثَّل بثلاثة أَمثلة مختلفة للفعل المضارع المرفوع بضمَّة مقدَّرة .

## نيابة الواوعن الضمة

قال: وَأَمَّا الْوَاوُ.. فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ في مَوْضِعَيْنِ: أَ في جَمْعِ المَسْدَكِّرِ السَّالَ ، وب في الأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ ؛ وَهِيَ : ١ - أَبُوكَ ، وَ٢ - أَخُوكَ ، وَ٣ - حَمُوكَ ، وَ٤ - فُوكَ ، وَ٥ - ذُو مَال .

وأَقول : تكون الواو علامةً على رَفْعِ الكلمة في موضعين ؛ الأَسماءُ الخمسة . الأَسماءُ الخمسة .

أما جمع المذكّر السالم . . فهو : اسمٌ دَلَّ على أكثر من اثنين ؟ بزيادة في آخره ، صالح للتّجْرِيدِ من هذه الزيادة ، وعَطْفِ مثلِه عليه ؟ نحو : ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ ، ﴿ لَّنِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَاخَرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ المُخَلِقُونَ ﴾ و﴿ وَالمُجْرِمُونَ ﴾ و﴿ وَالمُجْرِمُونَ ﴾ و﴿ المُجْرِمُونَ ﴾ و﴿ المُخَلِقُونَ ﴾ و﴿ المُجْرِمُونَ ﴾ و﴿ المُحْرِيدِ من اثنين ، وفيه و صالح للتجريد من هذه الزيادة .

أَلَا تَسْرَى أَنْسُكَ تَقْسُولَ : (مُخَلَّفٌ) ؛ و(رَاسِخٌ) ؛ و(مُسُومِنٌ) ؛ و(مُسُومِنٌ) ؛ و(مُجْرِمٌ) ؛ و(صَابِرٌ) ؛ و(آخَرُ) !! وكلُّ لفظ من أَلفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الواوُ نيابة عن الضمَّة ، وهذه النون التي بعد الواو عِوَضٌ عن التنوين في قولك (مُخَلَّفٌ) وأخواته ؛ وهو الاسم المفرد .

وأما الأسماءُ الخمسة . . فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عَدَّها المؤلّف؛ وهي : أَبُوكَ ، وأُخوكَ ، وفُوكَ ، وذُو مَالٍ ، وهي تُرْفَعُ بالواو نيابة عن الضمّة ؛ تقول : (حَضَرَ أَبُوكَ ، وأخوكَ ، وحَمُوكَ ، وفُوكَ ، وفُوكَ ، وذُو مَالٍ ) ، وكذا تقول (هذا أَبُوكَ ) وتقول (أَبُوكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ) ، وقال الله تعالى مَالِ ) ، وكذا تقول (هذا أَبُوكَ ) وتقول (أَبُوكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ) ، وقال الله تعالى ﴿ وَأَبُوكَ اَشَيْتُ كَا مِنْ مَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ ، ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ ﴾ ، ﴿ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ المُنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُؤْلِمُ المُعْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلُمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُولُولُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ المُؤْلِمُ الم

و أعلم أَنَّ هذه الأَسماء الخمسة لا تُعْرَبُ هذا الإعرابَ إِلاَّ بشروط ، وهذه الشروط منها ما يشترطُ في كلِّها ، ومنها ما يشترط في بعضها :

أما الشروط التي تشترط في جميعها . . فأربعة شروط :

الْأُوَّل : أَن تكون مُفْرَدَةً ، والثاني : أَن تكون مُكبَّرَةً ، والثالث : أَن تكون مضافة ، والرابع : أَن تكون إضافتها لغير ياءِ المتكلِّم .

فخرج بـ (اشتراط الإفرد) ما لو كانت مُثَنّاةً ؛ أو مجموعة جمعَ مذكّر ؛ أو جمع تكسير ؛ فإنّها لو كانت مجموعة جمع تكسير . . أعربت بالحركات الظاهرة ؛ تقول (الآباء يُرَبُّونَ أَبْنَاءَهُمْ )، وتقول : (إخوانُكَ يَدُكَ التي تَبْطِشُ بها)، وقال الله تعالى ﴿ اَبَآ أَوُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ ﴾ ، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ ، ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ ، ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ .

ولو كانت مُثَنَاةً . . . أُعربت إعرابَ المثنَّى ؛ بالأَلف رفعاً ، وبالياءِ نصباً وجرًّا ، وسيأتي بيانُه قريباً ؛ تقول : ( أَبَوَاكَ رَبَيَاكَ ) وتقول : ( تَأَدَّبُ في حَضْرَةٍ أَبَوَيْكَ ) ، وقال الله تعالى ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ ، ﴿ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمْ ﴾ .

ولو كانت مجموعة جمع مذكّر سالماً . . رُفعت بالواو على ما تقدّم ، ونُصبت وجرَّت بالياء ، تقول : ( هُؤلاَء أَبُونَ وأَخُونَ ) ، وتقول : ( رَأَيْتُ أَبِينَ وأَخِينَ ) ، ولم يجمع بالواو والنون غيرُ الأب والأخ ، وكان القياسُ يقتضى أَلا يُجمع شيءٌ منها هذا الجمع .

وخرج بـ ( اشتراط : أَن تكون مكبَّرة ) . . ما لو كانت مُصَغَّرَةً ، فإنَّها حينئذِ تعرب بالحركات الظاهرة ؛ تقول : ( هذا أُبَيِّ وَأُخَيِّ ) ؛ وتقول : ( رَأَيْتُ أُبِيًّا وأُخَيًّا ) وتقول : ( مَرَرْتُ بأُبَيِّ وَأُخَيٍّ ) .

وخرج بـ ( اشتراط : أَن تكون مُضَافة ) ما لو كانت منقطعة عن الإِضافة ؛ فإنَّها حينئذِ تُعرب بالحركات الظاهرة أَيضاً ؛ تقول : ( لهٰذَا أَبٌ ) ، وتقول ( رأَيْتُ أَباً ) وتقول ( مَرَرْتُ بأبٍ ) ، وكذلك الباقي ، وقال الله تعالى

﴿ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ ﴾ ، ﴿ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ ، ﴿ قَالَ ٱنْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ ، ﴿ إِنَّ لَهُۥ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ .

وخرج بـ (اشتراط: أن تكون إضافتها لغير ياءِ المتكلِّم).. ما لو أضيفت إلى هذه الياء؛ فإنَّها حينئذ تعرَب بحركاتٍ مقدَّرةٍ على ما قبل ياء المتكلِّم منع من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركة المناسبة؛ تقول: (حَضَرَ أَبِي وَأَخِي الأَكْبَرَ)، وتقول: (أَنَا لا أَتَكَلَّمُ في حَضْرَةٍ أَبِي وأَخِي الأَكْبَرَ)، وقال الله تعالى ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِي ﴾، ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَدَا آخِي ﴾، ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِدِ إَبِي ﴾.

وأَمّا الشروط التي تختصُّ ببعضها دون بعض!! فمنها أَن كلمة « فُوكَ » لا تُعْرَبُ هذا الإعرابَ إلا بشرط أَن تخلوَ من الميم ، فلو اتَّصلت الميمُ . . أُعربت بالحركات الظاهرة ، تقول ( هٰذَا فَمٌ حَسَنٌ ) ، وتقول ( رأَيْتُ فَما حَسَناً ) ، وتقول ( نَظَرْتُ إِلَى فَم حَسَن ) ، وهذا شرطٌ زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها .

ومنها أَنَّ كلمة « ذو » لا تُعْرَبُ هذا الإعرابَ إِلا بشرطين : الأَوَّل : أَن تكون بمعنى ( صاحب ) ، والثاني : أَن يكون الذي تضاف إليه اسمَ جنس ظاهراً غَيْرَ وَصْفٍ ؛ فإن لم تكن بمعنى ( صاحب ) ؛ بأن كانت موصولة !؟ فهي مَبْنِيَّةٌ .

ومثالُها غيرَ مَوْصُولةٍ قولُ أَبِي الطيِّب المتنبِّي:

ذُو الْعَقْلِ يَشْقَىٰ فِي ٱلنَّعِيمِ بِعَقْلِهِ وَأَخُو ٱلجَهَالَةِ فِي ٱلشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ وهذان الشرطانِ زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها .

#### تمرين

١ ـ بين المرفوع بالضمّة الظاهرة ؛ أو المُقَدَّرة ، والمرفوع بالواو ؛ مع
 بيان نوع كلّ واحد منها مِن بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية :

قالُ الله تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّهِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَنَعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ وَ وَلَا الله تعالى ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ حَفِظُونٌ ﴿ ﴾ ، وقال الله تعالى ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ .

الْفِتْنَةُ تُلْقِحُهَا النَّجْوَى وَتُنْتِجُهَا الشَّكْوَى ، إِخْوَانُكَ هُمْ أَعْوَانُكَ إِذَا ٱشْتَدَّ بِكَ الْكَرْبُ ، وَأُسَاتُكَ إِذَا عَضَّكَ الزَّمَانُ ، النَّائِباتُ مِحَكُ الأَصْدِقَاءِ ، أَبُوكَ يَتَمَنَّى لَكَ الْخَيْرَ وَيَرْجُو لَكَ الْفَلاحَ ، أَخُوكَ الَّذِي إِذَا تَشْكُو إِلَيْهِ يُشْكِيكَ ، وإِذَا تَدْعُوهُ عِنْدَ الْكَرْبِ يُجِيبُكَ .

٢ - ضع في الأماكن الخاليةِ من العبارات الآتية اسماً من الأسماءِ الخمسة مرفوعاً بالواو.

أ ـ إِذَا دَعَاكَ . . . فَأَجِبُهُ . جـ ـ . . . كَانَ صديقاً لى .

ب \_ لَقَدْ كَانَ مَعِي . . . بالأَمْسِ د \_ هذا الكتابُ أَرْسَلَهُ لك . . .

٣ ـ ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية جمعَ تكسيرٍ مرفوعاً بضمّة ظاهرة في بعضها ، ومرفوعاً بضمّة مقدّرة في بعضها الآخر :

أ ـ . . . أَعْوَانُكَ عِنْدَ الشِّدَّةِ . جـ ـ كَانَ مَعنا أَمْسِ . . . كِرَامٌ بِ لَكَامٌ بِ كَرَامٌ بِ كَرَامٌ بِ الكَذُوبَ . بَ خَضَرَ . . . فَأَكْرَمْتُهُمْ . د ـ . . . تَفْضَحُ الكَذُوبَ .

### أسئلة

١ ـ في كم موضع تكون الواو علامةً للرفع ؟

٢ ـما هو جمع المذكّر السالم ؟

٣ ـ مثِّل لجمع المذكَّر السالم في حال الرفع بثلاثة أَمثلة .

٤ - أذكر الأسماءَ الخمسة ،

٥ ـما الذي يشترط في رفع الأسماء الخمسة بالواو نيابةً عن الضمَّة ؟

٦ ـ لو كانت الأسماءُ الخمسة مجموعةً جمع تكسير . . . فبماذا تعربها ؟

٧ ـ لو كانت الأسماءُ الخمسة مثنَّاة . . . فبماذا تعربها ؟

^ مثّل بمثالين لاسمين من الأسماء الخمسة مثنّيين ، وبمثالين آخرين لاسمين منها مجموعين ،

٩ - لو كانت الأسماءُ الخمسة مصغَّرة . . فبماذا تعربُها ؟

١٠ ـ ولو كانت مضافة لياءِ المتكلِّم . . فبماذا تعربُها ؟

١١ ـ ما الذي يشترط في ﴿ ذُو ﴾ خاصَّة ؟

١٢ ـما الذي يشترط في ﴿ فُوكُ ﴾ خاصَّة ؟!

# نيابة الألف عن الضمَّة

# قال : وَأَمَّا الأَلف . . فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْع في تَثْنِيَةِ الأَسماءِ خَاصَّةً .

وأقول: تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنّى ؛ نحو: (حَضَرَ الصّدِيقَانِ) ، فالصديقان: مثنّى ، وهو مرفوعٌ لأنّه فاعل ، وعلامة رفعه الألف نيابةً عن الضمّة ، والنون عوضٌ عن التنوين في قولك (صَدِيقٌ) ؛ وهو الاسم المفرد.

والمثنى هو: كلُّ اسم دَلَّ على اثنين ؛ أو اثنتين ، بزيادة في آخره . أَغْنَتْ هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ؛ نحو ( أَقْبَلَ العُمَرَانِ ؛ والهِنْدَانِ ) فالعُمران : لفظٌ دلَّ على أَثْنَيْنِ . . أَسْمُ كلِّ واحدٍ منهما " عُمَرُ " ، بسبب وجود زيادة في آخره ، وهذه الزيادة هي الألف والنون ، وهي تُغْنِي عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول ( حَضَرَ عُمَرُ وعُمَرُ ) ، وكذلك ( الهندان ) ؛ فهو لفظ دَالٌ على آثنتين كلُّ واحدة منهما اسمها " هِنْدٌ " . وسَبَبُ دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال ، ووجودُ الألف والنون يُغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول : ( حَضَرَتْ هِنْدٌ وهِنْدٌ ) .

#### \* \* \*

## تمرينات

١ - رُدَّ كلَّ جمع من الجموع الآتية إلى مفردِهِ ، ثمَّ ثَنَّ المفرداتِ ثمَّ ضع
 كلَّ مثنَّى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعاً ، وها هي ذي الجموعُ .

جِمَالٌ ، أَفْيَالٌ ، سُيُوفٌ ، صَهَارِيجُ ، دُوِيٌّ ، نَجُومٌ ، حَدَاثِقُ ، بساتِينُ ، قَرَاطِيسُ ، مَحَابِرُ ، أَحْذِيَةٌ ، قُمُصٌ ، أَطِبًاءُ ، طُرُقٌ ، شُرَفَاءُ ، مَقَاعِدُ ، عُلَمَاءُ ، جُدْرَانٌ ، شَبَابِيكُ ، أَبْوَابٌ ، نَوَافِذُ ، آنِسَاتٌ ، رُكَّعٌ ، أُمُورٌ ، بِلادٌ ، أَقْطَارٌ ، تُفَّاحَات .

٢ ـ ضع كلَّ واحد من المثنَّيات الآتية في كلام مفيد:

الْعَالِمَانِ ، الوَالِيَانِ ، الأَخَوَانِ ، المجتَهِدَانِ ، الهَادِيَانِ ، الصَّدِيقَانِ ، الحَدارَانِ ، الحَديقَتَانِ ، الفَتَاتَانِ ، الكِتَابَانِ ، الشَّرِيفَانِ ، القُطْرَانِ ، الجَدارَانِ ، الطبيبَانِ ، الأَمْرَانِ ، الفَارِسَانِ ، المَقْعَدانِ ، الْعَدْرَاوَانِ ، السَّيْفَانِ ، المُمَاجِدَانِ ، الجُمابَان ، الأَبُوانِ ، البَلدَانِ ، البُسْتَانَانِ ، الطَّرِيقَانِ ، رَاكِعَانِ ، وَالْعَانِ ، رَاكِعَانِ ، نَجْمَان .

٣ ـ ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية أَلفاظاً مثنَّاة :

أ\_سافر . . . إلى مصر ليشاهدا آثارها .

ب ـ حَضَرَ أُخِي ومعه . . . فأكرمتهم .

جــ وُلِدَ لخالد . . . فسمَّى أحدهما «محمداً» ، وسمَّى الآخر «عليًّا» .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـ في كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة ؟

٢ ـ ما هو المثنَّى ؟

٣ ـ مثل للمئَّني بمثالين : أحدهما مذكِّر ، والآخر مؤنَّث .

## نيابة النون عن الضمَّة

قال : وَأَمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفعِ في الْفِعْلِ المُضَارعِ . . إِذَا ٱتَصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ ، أَوْ ضَمِيرُ الْمُؤنَّثَةِ الْمُخَاطَبَةِ .

وأقول: تكون النون علامة على أنَّ الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين؛ أو الاثنتين، أو المسند إلى ياءِ المؤنَّثة المخاطبة.

أَمَا المسند إلى أَلِفِ الاثنين . . فنحو : (الصَّدِيقَانِ يُسَافِرَانِ غداً) ، ونحو (أَنْتُمَا تُسَافِرَان غَداً) ، فقولنا (يسافران) وكذا (تسافران) فعل مضارع مرفوع ، لتجرُّدِهِ من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه ثُبُوتُ النون ، وأَلف الاثنين فاعل ، مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع .

وقد رأيت أنَّ الفعل المضارع المسنَدَ إلى أَلف الاثنين قد يكون مبدوءاً بالياء للدلالة على الْغَيْبَة ؛ كما في المثال الأوَّل ، وقد يكون مبدوءاً بالتاء للدلالة على الخطاب ؛ كما في المثال الثاني .

وأَمَا المسند إلى أَلف الاثْنتين . . فنحو ( الهِنْدَانِ تُسَافِرَان غَداً ) ، ونحو ( أَنْتُمَا يا هِنْدَانِ تُسَافِرَانِ غَداً ) ، ف ( تسافران ) في المثالين : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والأَلف فاعل ، مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع .

ومنه تعلم أنَّ الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مَبْدُوءاً إِلا بالتاءِ للدلالة على تأنيث الفاعل . . سواءٌ أكان غائباً ؛ كالمثال الأوَّل ، أم كان حاضراً مُخَاطَباً ؛ كالمثال الثاني .

وأَمَا المسند إلى واو الجماعة ؛ فنحو : ( الرِّجَالُ الْمُخْلِصُونَ هُمُ الَّذِينَ يَقُومُونَ بواجبهم ) ، ونحو : ( أَنْتُمْ يَا قَوْمُ تَقُومُونَ بواجبهم ) ف ( يقومون ) ومثله ( تقومون ) و فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، وواو الجماعة فاعل ، مبنيِّ على السكون في محلِّ رَفْع .

ومنه تعلم أَنَّ الفعل المضارع المسنَدَ إلى هذه الواو قد يكون مَبْدُوءاً بالياءِ للدلالة على الغيبة ؛ كما في المثال الأَوَّل ، وقد يكون مَبْدُوءاً بالتاءِ للدلالة على الخطاب ؛ كما في المثال الثاني .

وأَمَا المسند إلى ياءِ المؤنَّة المخاطبة ؛ فنحو ( أَنْتِ يَا هِنْدُ تَعْرِفِينَ وَاجِبَكِ ) فـ ( تعرفين ) : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، وياءُ المؤنَّة المخاطبة فاعل ، مبنيِّ على السكون في محلِّ رفع .

ولا يكون الفعلُ المسند إلى هذه الياءِ إلا مَبْدُوءاً بالتاءِ ، وهي دَالَةٌ على تأنيثِ الفاعل .

فَتَلَخَّصَ لك أَنَّ المسند إلى الأَلف يكون مَبْدُوءاً بالتاءِ ؛ أَو بالياءِ ، والمسند إلى الياءِ والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءاً بالتاءِ ؛ أَو بالياءِ ، والمسند إلى الياءِ لا يكون مبدوءاً إلا بالتاءِ .

ومثالها: يَقُومَانِ ، وَتَقُومَانِ ، وَيَقُومُونَ ، وَتَقُومون ، وَتَقُومون ، وَتَقومِينَ ، وَتُسَمَّى هذه الأَمثلة « الأَفْعَالَ الْخَمْسَةَ » .

## **\*** \*

### تمرينات

١ - ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية فعلاً من الأفعال الخمسة مُنَاسباً ،
 ثم على أي شيء يدل حرف المضارعة الذي بدأته به .

أ ـ الأَولاد . . . في النَّهْرِ . هـ ـ أنْتِ يا زَيْنَبُ . . . وَاجِبَكَ .

ب - الآباءُ . . . على أبنائهم . و - الفَتَاتَانِ . . . الْجُنْدِيُّ .

ج ـ أَنتما أَيها الغُلاَمَان . . . ببطء . ز ـ أَنْتُمْ أَيُّها الرجال . . . أُوطانكم .

د - هؤلاء الرجال . . . في الحقل . ح - أُنْتِ يا سُعَادُ . . . بالكُرَةِ .

٢ - استعمل كلَّ فعل من الأَفعال الآتية في جملة مفيدة:

تَلْعَبَانِ ، تُؤدِّينَ ، تَزْرَعُونَ ، تَحْصُدَانِ ، تُحَدِّثَانِ ، تَسِيرُونَ ، يَسْبَحُونُ ،

تَخْدُمُونَ ، تُنْشِئانِ ، تَرْضَيْنَ .

٣ ـ ضع مع كل كلمة من الكلمات الآتية فعلا من الأفعال الخمسة مُنَاسباً ،
 واجعل من الجميع كلاماً مفيداً .

الطَّالِبَانِ ، الغِلْمَانُ ، المُسْلِمُونَ ، الرِّجَالِ الذينِ يؤدُّونَ واجبَهم ، أَنْتِ أَيتِها الفتاة ، أَنتم يا قوم ، هؤلاءِ التلاميذ ، إذا خالفتِ أوامر الله .

٤ ـ بين المرفوع بالضمّة ، والمرفوع بالألف ، والمرفوع بالواو ،
 والمرفوع بثبوت النون ، مع بيان نوع كلّ واحد منها ، من بين الكلمات الواردة
 في العبارات الآتية :

كُتَّابُ الْمُلُوكِ عَيْبَتُهُمُ المَصُونَةُ عِنْدَهُمْ ، وَآذَانُهُمُ الْوَاعِيَةُ ، وَأَلْسِنَتُهُمُ الشَّكُرُ شُكْرَانِ : الشَّكْرُ شُكْرَانِ : الشَّكْرُ شُكْرَانِ : إِظْهَارِ النَّعْمَةِ ؛ وَبِالتَّحَدُّثِ بِاللِّسَانِ ، وَأَوَّلُهُمَا أَبْلَغُ مِنْ ثَانِيهِمَا ، المُتَّقُونَ هُمُ الذِينَ يُوْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِر .

### أسئلة

١ ـ في كم موضع تكون النون علامة على رفع الكلمة ؟

٢ ـ بماذا يبدأ الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين ؟ وعلى أي شيء
 تدلُّ الحروف المبدوء بها ؟

٣ ـ بماذا يُبْدَأُ الفعل المضارع المسند للواو ؛ أو الياء ؟

٤ ـ مَثّل بمثالين لكلٌ من الفعل المضارع المسند إلى الألف ؛ وإلى الواو ؛
 وإلى الياء . ٥ ـ ما هي الأفعال الخمسة ؟

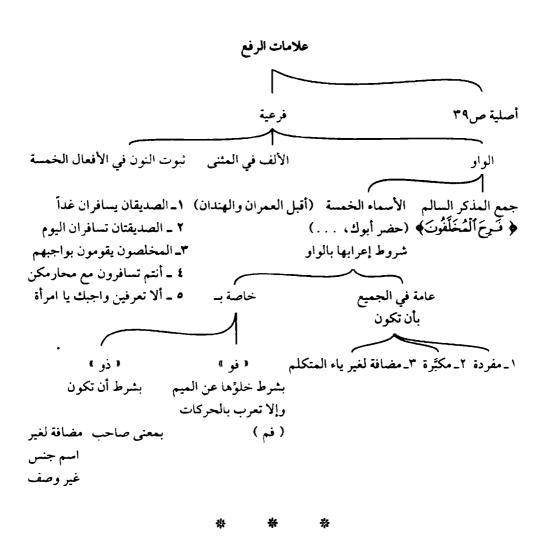

## علامات النصب

قىال: وَلِلنَّصبِ خَمْسُ عَـلاَمَـاتٍ: ١ ـ الْفَتْحَـةُ، وَ٢ ـ الأَلِـفُ، وَ٣ ـ الأَلِـفُ، وَ٣ ـ الأَلِـفُ، وَ٣ ـ النَّاءُ، وَ٥ ـ حَذْفُ النُّونِ.

وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنّها منصوبةٌ إذا وجدْتَ في آخرها علامةً من خمس علاماتٍ: واحدة منها أصلية ؛ وهي الفتحة ، وأربع فروع عنها ، وهي : الألف ، والكسرة ، والياء ، وحَذْفُ النون .

\* \* \*

## الفتحة ومواضعها

قال : فَأَمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ : فِي الاسْمِ الْمُفْرَدِ ، وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ ، وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ناصِبٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءٌ .

وأقول: تكون الفتحة علامة على أنَّ الكلمة منصوبةٌ في ثلاثة مواضع ؛ الموضع الأوَّل: الاسم المفرد، الموضع الثاني: جمع التكسير، الموضع الثالث: الفعل المضارع الذي سَبَقَهُ ناصب. ولم يتَّصل بآخره أَلفُ اثنين ؛ ولا واو جماعة ؛ ولا ياءُ مخاطبة ؛ ولا نون توكيد ؛ ولا نون نسوة .

وأما الاسم المفرد . . فقد سبق تعريفه .

والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو: (لقيتُ عَلِيّاً)، ونحو: (قَابَلْتُ هَنْداً) فـ «عليّاً) و« هنداً »: اسمانِ مفردان، وهما منصوبان، لأنّهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأوّل مذكّر، والثاني مؤنّث.

وقد تكون الفتحة مُقَدَّرَةً ؛ نحو : (لَقِيتُ الْفَتَى) ، ونحو : (حَدَّثْتُ لَيْلَىٰ ) فـ « الفَتَى » و « لَيْلَىٰ » : اسمان مفردان منصوبان ؛ لكون كُلِّ منهما وقع مفعولاً به ، وعلامة نصبهما فتحة مقدَّرة على الألف . . منع من ظهورها التعذُّر ، والأول مذكَّر ، والثاني مؤنَّث .

وأَمَا جَمَعَ التَكْسيرِ . . فقد سبق تعريفه أَيضاً .

والفتحة قد تكون ظاهرةً على آخره ، نحو : (صَاحَبْتُ الرِّجَالَ) ، ونحو ( رَعَيْتُ الْهُنُودَ) ؛ ف « الرجال » و « الهنود » : جَمْعا تكسير منصوبان ؛ لكونهما مفعولين ، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة ، والأول مذكّر ، والثاني مؤنّث .

وقد تكون الفتحة مقدَّرة ؛ نحو قوله تعالى ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾ ، ونحو قوله تعالى ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾ ، ونحو قوله تعالى ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ ﴾ : جَمْعا تكسير منصوبان ؛ لكونهما مفعولين ، وعلامة نصبهما فتحة مقدَّرة على الألف منع من ظهورها التعذُّر .

وأَمَا الفعل المضارع المذكور ؛ فنحو قوله تعالى ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾ فـ ﴿ نَّبَرَحَ ﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿ لَنْ ﴾ ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

وقد تكون الفتحة مقدَّرة ، نحو ( يَسُرُّنِي أَنْ تَسْعَى إِلَى المَجْدِ ) فد "تسعى ": فعل مضارع منصوب بـ " أَنْ " ، وعلامة نصبه فتحة مقدَّرة على الأَلف منع من ظهورها التعدُّر .

فإن اتصل بآخر الفعلِ المضارع ألف اثنين ؛ نحو ( لَنْ يَضْرِبَا ) ، أَو واو جماعة ؛ نحو ( لَنْ تَضْرِبِي ) . . لم يكن نصبه بالفتحة ، فكُلِّ من ( تَضْرِبَا ) و( تَضْرِبُوا ) و( تَضْرِبِي ) منصوب بد لَنْ ) ، وعلامة نصبه حذف النون ، والألف ؛ أَو الواو ؛ أَو الياء فاعلٌ مبنيٌّ على السكُون في محلٍ رفع ، وستعرف ذلك فيما يأتي .

وإِن اتَّصَلَ بَآخره نونُ توكيد ثقيلة ؛ نحو ( والله لَنْ تَذْهَبَنّ ) ، أَو . . . خفيفة ؛ نحو ( وَالله لَنْ تَذْهَبَنْ ) . . فهو مبنيٌّ على الفتح في محلِّ نصب .

وإِن اتَّصل بآخره نون النسوة ؛ نحو ( لنْ تُدْرِكْنَ المَجْدَ إِلاَّ بالْعَفَافِ ) . . فهو حينئذ مبنيٌّ على السكُون في محلِّ نصب .

\* \* \*

## تمرينات

۱ ـ استعمل الكَلِمَات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة : الحقل ، الزهرة ، الطلاب ، الأكرَة ، الحديقة ، النهر ، الكتاب ، البستان ، القلم ، الفرس ، الغلمان ، العذارَى ، العَصَا ، الهُدَى ، يشرب ، يرضى ، تَرْتَجِى ، تسافر .

٢ ـ ضع في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية أسماً مُنَاسباً منصوباً بالفتحة الظاهرة ، واضبطه بالشكل :

واجبه.

د ـ ذَاكِر . . . قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَهَا . ي ـ مَنْ أَطَاعَ . . . أَوْرَدَهُ المهالك . هـ ـ أَدُّ . . . وَلَوْ في غَيْرِ أَهْلِهِ . هـ ـ أَدُّ . . . وَلَوْ في غَيْرِ أَهْلِهِ . و ـ كُنْ . . . فإنَّ الْجُبْنَ لا يُؤخّرُ الأَجَل . ل ـ أَحْسِنْ . . . يَرْضَ عَنْكَ الله .

### أسئلة

١ ـ في كم موضع تكون الفتحة علامةً على النصب؟ ٢ ـ مَثِّل للاسم المفرد

المنصوب بأربعة أمثلة: أحدها للاسم المفرد المذكّر المنصوب بالفتحة الظاهرة، و: ثانيها للاسم المفرد المنصوب بفتحة مقدّرة، و: ثالثها للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة الظاهرة، و: رابعها للاسم المفرد المؤنث المنصوب بالفتحة المقدّرة.

٣ - مَثْل لجمع التكسير المنصوب بأربعة أمثلة مختلفة .

٤ - متى يُنْصَبُ المضارع بالفتحة ؟ ٥ - مثل للفعل المضارع المنصوب بمثالين مختلفين .

٦ ـ بماذا يُنْصَبُ الفعل المضارع الذي اتَّصل به أَلف اثنين ؟ ٧ ـ إِذا اتصل بآخر الفعل المضارع المسبوق بناصب نُونُ توكيدٍ ؛ فما حكمه ؟ ٨ ـ مثِّل للفعل المضارع الذي اتصل بآخره نون النسوة وَسَبَقَه ناصِبٌ مع بيان حكمه .

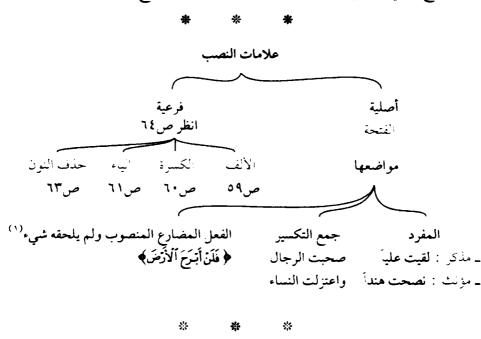

<sup>(</sup>١) مثل : ١ ـ نون التوكيد فيبنى على الفتح : لن تذهبَنَّ . أو ٢ ـ نون النسوة فيبنى على السكون ، وفي الأفعال الخمسة يُنْصَبُ بحذف النون .

# نيابة الألف عن الفتحة

قال : وَأَمَّا الأَلِفُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي الأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ ؛ نَحْوُ : ( رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ ) ومَا أَشْبَه ذَلِكَ .

وأقول: قد عرفْتَ فيما سبق الأسماءَ الخمسة ، وَشَرْطَ إِعرابها بالواو رفعا ؛ والألف نصباً ؛ والياءِ جَرّاً ، والآن نخبرك بأنَّ العلامة الدالة على أنَّ إحدى هذه الكلمات منصوبة وجودُ الألف في آخرها ؛ نحو : (إِحْتَرِمْ أَباكَ) و( أَنْصُرْ أَخَاكَ ) ، و( زُورِي حَمَاكِ ) ، و( نَظَفْ فَاكَ ) ، و( لاَ تَحْتَرِمْ ذَا الْمَالِ وَ انْضُرْ أَخَاكَ ) ، فكُلِّ من « أَباكَ » ؛ و « أخاك » ؛ و « حماك » ، و « فاك » ، و « ذا الْمَال » في هذه الأمثلة ونحوها منصوب ؛ لأنّه وقع فيها مفعولاً به ، وعلامة نصبه الألفُ نيابة عن الفتحة ، وكلّ منها مضاف ؛ وما بعده . . من الكاف و « الْمَال » مضاف إليه .

وليس للأَلفِ موضعٌ تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع .

أسئلة

١ في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة ؟
 ٢ مثّل للأسماء الخمسة في حال النصب بأربعة أمثلة .

## نيابة الكسرة عن الفتحة

# قال: وَأَمَّا الْكَسْرَةُ. . فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْع المُؤنَّثِ السَّالِم.

وأقول: قد عرفت فيما سبق جَمْعَ الْمُؤنَّثِ السالم ، والآن نخبرك أَنَّه يمكنك أَن تستدلَّ على نصب هذا الجمع بوجود الكَسْرَة في آخره ، وذلك نحو قولك: (إِنَّ الْفَتَيَاتِ الْمُهَذَّبَاتِ يُدْرِكْنَ الْمَجْدَ) ، فكُلُّ من «الفتيات» و«المهذَّبات»: جمعُ مؤنثِ سالمٌ ، وهما منصوبان ؛ لكون الأول أَسْماً لـ «إِنّ » ، ولكون الثاني نعتاً للمنصوب ، وعلامة نصبهما الكَسْرة نيابة عن الفتحة .

وليس للكُسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع .

تمرينات

١ ـ اجمع المفردات الآتية جمعَ مؤنَّثِ سالماً ، وهي :

العاقلة ، فاطمة ، سُعْدَى ، المُدَرِّسَة ، اللهَاة ، الْحَمَّام ، ذكرى .

٢ ـ ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة ، بشرط أن
 يكون في موضع نصب ، واضبطه بالشكل ؛ وهي :

العاقلات ، الفاطمات ، سُعْدَيات ، المُدَرَّسَاتُ ، اللهَوَات ، الْحَمَّامَات ، ذِكْرَيَات .

٣ ـ الكَلِمَات الآتية مُثَنَّيَات . . فَرُدَّ كلَّ واحد منها إِلى مفرده ، ثمَّ اجمع هذا المفرد جمع مؤنَّث سالماً ، واستعمل كلَّ واحد منها في جملة مفيدة ؛ وهي :

الزينبان ، الْحُبْلَيَان ، الكاتبتان ، الرسالتان ، الحمراوان .

. . .

## نيابة الياء عن الفتحة

# قال : وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْع .

وأقول: قد عرفْتَ المثنَّى فيما مضى ، وكذلك قد عرفْتَ جمعَ المذكَّر السالم ، والآن نخبرك أنَّه يمكنك أن تعرف نَصْبَ الواحد منهما بوجود الياء في آخره ، والفرق بينهما أنَّ الياءَ في المثنَّى يكُونُ ما قبلها مفتوحاً ؛ وما بعدها مَكْسُوراً ، والياء في جمع المذكَّر يكون ما قبلها مكْسُوراً وما بعدها مفتوحاً .

فمثال المثنّى ( نَظَرْتُ عُصْفُورَيْنِ فوق الشجَرة ) ، ونحو ( اشترى أبي كتَابَيْنِ لي ولأَخي ) ، فكلٌّ من « عصفورين » و « كتابين » منصوب لكونه مفعولاً به ، وعلامة نصبه الياءُ المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ؛ لأنّه مثنّى ، والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثال جمع المذكّر السالم (إن الْمُتَّقِينَ لَيَكْسِبُون رِضَا رَبِّهِمْ) ، ونحو: (نَصَحْتُ المجتهدِينَ بالانْكِبَابِ عَلَى المُذَاكرةِ) ، فكُلُّ من «المتّقين» و«المجتهدِين» منصوب ؛ لكونه مفعولاً به ، وعلامة نصبه الياءُ المكسور ما قبلها . . المفتوح ما بعدها ؛ لأنَّه جمع مذكّر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسْم المفرد .

## تمرينات

١ ـ الكلمات الآتية مفردة فَثَنَّها كلَّها ، واجمع منها ما يصحُّ جمعه جمعً مذكّر سالماً ؛ وهي :

محمد، فاطمة، بكر، السبع، الكاتب، النَّمِر، القاضي، المُصْطفَى. ٢ ـ استعمل كلَّ مثنَّى من المثنَّيَات الآتيةِ في جملة مفيدة بحيث يكون منصوباً، واضبطه بالشكل الكامل؛ وهي: المحمّدان، الفاطمتان، البَكْرَانِ، السَّبُعَانِ ، الكاتِبَانِ ، النَّمِرَانِ ، القاضيَانِ ، المُصْطَفَيانِ .

٣ ـ استعمل كلَّ واحد من الجموع الآتية في جملة مفيدة ، بحيث يكون منصوباً ، واضبطه بالشكل الكامل ؛ وهي :

الراشدون ، المفتُونَ ، العاقلون ، الكاتبون ، المُصْطَفَوْن .

## نيابة حذف النون عن الفتحة

قال : وَأَمَّا حَذْفُ النُّونِ . . فيكُونُ عَلاَمَةً للنَّصْبِ فِي الأَفْعَالِ الْخَمْسةِ التَّي رَفْعُهَا بثَباتِ النُّونِ .

وأقول: قد عرفتَ ممّا سبق ما هي الأفعال الخمسة ، والآن نخبرك أنّه يمكنك أن تعرف نَصْبَ كلِّ واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرَّفْع مَحْذُوفَة ، ومثالُها في حالة النصب قولُك : ( يَسُرُّنِي أَن تَحْفَظُوا دُرُوسَكُمْ ) . ونحو : ( يُؤْلِمُنِي مِنَ الكُسَالَى أَن يُهْمِلُوا في وَاجِبَاتِهِمْ ) ؛ فكلٌّ من « تحفظوا » و« يهملوا » فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ « أَنْ » ، وعلامة نصبه حذف النون ، و ( واو الجماعة ) فاعلٌ ؛ مبنيٌ على السكون في محلً رفع .

وكذلك المتَّصل بألف الاثنين ؛ نحو : (يَسُرُّني أَنْ تَنَالاَ رَغَبَاتِكُمَا) ، وقد والمتصل بياء المخاطبة ؛ نحو : (يُؤلِمُني أَنْ تُفَرِّطِي فِي وَاجِبِكِ) ، وقد عَرَفْتَ كيف تُعْرِبُهما . ﴿ الزين بحسَون ربهم بالعبر وهم من السراعة سَرْمِهِم

## تمرينات

استعمل الكلماتِ الآتيةَ . . مرفوعةً مرَّة ، ومنصوبة مرَّة أُخرى ، في جمل مفيدة ؛ واضبطها بالشكل :

الكتاب، القرطاس، القلّم، اللّوَاة، النَّمِر، الهر، الفيل، الحديقة، الجمل، البساتين، المغانم، الآداب، يظهر، الصادقات، العفيفات، الوالدات، الإخوان، الأساتذة، المعلمون، الآباء، أخوك، العلّم، المروءة، الصديقان، أبوك، الأصدقاء، المؤمنون، الزُرّاع، المتّقُونَ، تقومان، يلعبان.

#### أسئلة

١ ـ متى تكون الكسرة علامة على النصب ؟

٢ ـ متى تكون الياء علامة للنصب ؟

٣ ـ في كم موضع يكون حذف النون علامة للنصب ؟

٤ ـ مثَّل لجمع المؤنَّث المنصوب بمثالين ، وأُعرب واحداً منهما .

٥ - مَثِّل للأَفعال الخمسة المنصوبة بثلاثة أَمثلة وأُعرب واحداً منها .

٦ - مَثِّل لجمع المذكَّر السالم المنصوب بمثالين ،

٧ ـ مَثُل لجمع المذكِّر السالم المرفوع بمثالين .

٨ - مَثِّل للمثنَّى المنصوب بمثالين ،

٩ - مَثِّل للمثنَّى المرفوع بمثالين ،

١٠ ـ مثِّل للأَفعال الخمسة المرفوعة بمثالين .

\* \* \*

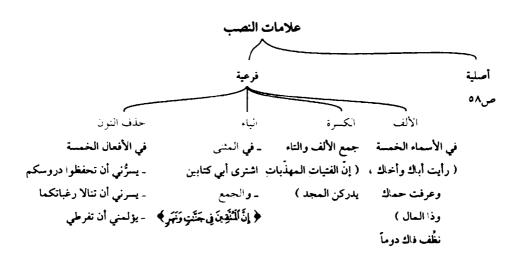

# علامات الخفض

قَالَ : وَلِلْخَفْضِ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ : الْكَسْرَةُ ، وَالْيَاءُ ، وَالْفَتْحَةُ .

وأَقول : يمكنك أَن تعرف أَن الكلمة مخفوضةٌ إِذا وجدتَ فيها واحداً من ثلاثة أَشياء : الأَوَّل الكسرة ؛ وهي الأَصل في الخفض ، والثاني الياء ، والثالث الفتحة ، وهما فَرْعَانِ عن الكسرة . ولكلّ واحد من هذه الأَشياء الثلاثة مَوَاضع يكون فيها ، وسنذكر ذلك تفصيلاً فيما يلي .

## الكسرة ومواضعها

قال: فأَمَّا ٱلْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْض في ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ: في الاسْمِ ١ - المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ، و٣ - جَمْعِ المُؤنّثِ المُنْصَرِفِ، و٣ - جَمْعِ المُؤنّثِ السَالِم.

وأَقُولَ : للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كلِّ واحِدٍ منها علامةً على أَنَّ الاسم مخفوض :

الموضع الأوَّل: الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفرداً!! ومعنى (كونه منصرفاً): أَنَّ الصَّرْفَ يلحقُ آخِرَه، والصَّرْفُ: هو التَّنُوين، نحو: (سَعَيْتُ إلى مُحَمَّدٍ)، ونحو: (رَضِيتُ عَنْ عَلِيٍّ)، ونحو: (اسْتَفَدْتُ مِنْ مُعَاشَرَةِ خَالِدٍ)، ونحو: (أَعْجَبَني خُلُقُ بَكْرٍ)، فكلٌّ من «محمَّد»؛ و«علي» مخفوضٌ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرةُ الظاهرة. وكلٌّ من «خالد»، و«بكر» مخفوضٌ لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرةُ الظاهرة أيضاً، و«محمد» و«علي» و«خالد» و«محمد» و«علي»

والموضع الثاني : جمع التكسير المنصرف ، وقد عرفتَ ممَّا سَبَقَ معنى جمع التكسير ، وعرفت في الموضع الأَوَّل هنا معنى كونه ( منصرفاً ) ، وذلك أنَّ الصرف يلحقُ آخرَهُ ، نحو : ( مَرَرْتُ بِرِجَالٍ كِرَامٍ ) ، ونحو : ( رَضِيتُ عَنْ

أَصْحَابِ لَنَا شُجْعَانِ) ، فكلٌّ من « رجال » ، و « أصحاب » مخفوض لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وكلٌّ من « كرام » ، و « شُجْعَان » مخفوض ؛ لأنَّه نعت للمخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً ، و « رجال » و « أصحاب » و « كرام » و « شُجْعَان » : جموعُ تكسير ، وهي منصرفة ، لِلُحُوق التنوين لها .

والموضع الثالث: جمع المؤنّث السالم ، وقد عرفت ممّا سبق معنى ( جمع المؤنّث السالم ) ، وذلك نحو: ( نَظَرْتُ إِلَى فَتَيَاتٍ مُؤدّبَاتٍ ) ، وذلك نحو: ( رَضِيتُ عن مُسْلِمَاتٍ قَانِتَاتٍ ) ، فكلٌّ من " فَتَيَات » ، و" مسلمات » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وكلٌّ مِن " مؤدّبات » ، و" قانتات » مخفوض ؛ لأنّه تابع للمخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضاً ، وكلٌّ من " فتيات » و" مسلمات » و" مؤدّبات » و" قانتات » و عمم مؤنّث سالم .

# أسئلة

١ ـ ما هي المواضع التي تدلُّ الكسرة فيها على خفض الاسم ؟

٢ ـ ما معنى كون الاسم مفرداً منصرفاً ؟ ٣ ـ ما معنى كونِه جمعَ تكسير منصرفاً ؟ ٤ ـ مثّل للاسم المفرد المنصرف المجرور بأربعة أمثلة ، وكذلك لجمع التكسير المنصرف المجرور ، ٥ ـ مثّل لجمع المؤنّث السالم المجرور بمثالين .

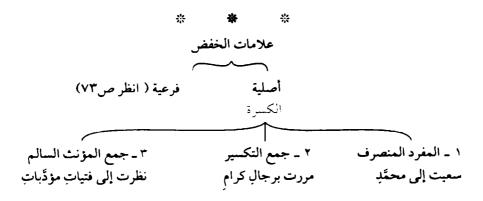

## نيابة الياء عن الكسرة

قال : وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْضِ فِي ثَلاَثَةِ مَواضِعَ : في السَّفَاءِ الْخَمْسَةِ ، وفي ٢ ـ التَّثْنِيَةِ ، و٣ ـ الْجَمْعِ .

وأَقول : للياءِ ثلاثةُ مواضعَ تكون في كلِّ واحِدٍ منها دالَّةً على خفض الاسم .

الموضع الأول: الأسماء الخمسة ، وقد عرفتها ، وعرفت شروط إعرابها ممّا سبق ، وذلك نحو: (سَلِّمْ عَلَى أَبِيكَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْم) ، ونحو: (لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِ أَخِيكَ الأَكْبَرِ) ، ونحو: (لا تَكُنْ مُحِبًا لذي المال إلا أَن يكون مُؤدّباً) ، فكلٌّ من « أبيك » ؛ و « أخيك » ؛ و « ذي المال » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضه الياء ، والكاف في الأوّلين ضميرُ المخاطب ، وهي مضاف إليه مبنيٌّ على الفتح في محلِّ خفض ، وكلمة « المال » في المثال الثالث مضاف إليه أيضاً ، مجرور بالكسرة الظاهرة .

الموضع الثاني: المثنَّى، وذلك نحو ( أَنْظُرْ إلى الْجُنْدِيَّيْنِ)، ونحو: ( سَلِّمْ عَلَى الصَّدِيقَيْنِ)، فكلُّ من « الجنديين » ؛ و « الصديقين » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياءُ المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من « الجنديين »، و « الصّديقين » مُثنَّى ؛ لأنَّه دالُّ على اثنين .

الموضع الثالث: جمع المذكّر السالم ، نحو: (رَضِيتُ عَنِ الْبَكْرِيْنَ) ، ونحو: (رَضِيتُ عَنِ الْبَكْرِيْنَ) ، ونحو: (نَظَرْتُ إِلَى المُسْلِمِينَ الْخَاشِعِينَ) ، فكلٌ من «البكرين» ، و«المسلمين» مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضه الياءُ المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ، وكلٌ منهما جمع مذكّر سالم .

#### تمرين

١ - ضَعْ كلَّ فعل من الأفعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعاً في إحداهما ، ومنصوباً في الأُخرى :

يجري . يبني . ينظف . يركب . يَمْخَر . يشرب . تضيء .

٢ ـ ضع كلَّ اسمٍ من الأسماءِ الآتية في ثلاث جمل ، بحيث يكون مرفوعاً
 في إحداها ؛ ومنصوباً في الثانية ؛ ومخفوضاً في الثالثة ، واضبط كلَّ ذلك
 بالشكل .

والدك . إخوتك . أسنانك . الكتاب . القطار . الفاكهة . الأم . الأصدقاء . أخوك . صديقك . الأصدقاء . أخوك . صديقك . الجنديًانِ . الفَتَيَانِ . التاجر . الوَرْد . النيل . الاستحمام . النشاط . المهمِلُ . المهذبات .

\* \*

### أسئلة

١ ـ ما هي المواضع التي تكون الياء فيها علامة على خفض الاسم ؟

٢ ـ ما الفَرْقُ بين المثنَّى وجمع المذكَّر في حال الخفض؟

٣ ـ مَثِّل للمثنَّى المخفوض بثلاثة أَمثلة ؟

٤ ـ ومثِّل لجمع المذكِّر المخفوض بثلاثة أَمثلة أَيضاً .

مثل للأسماء الخمسة بثلاثة أمثلة يكون الاسم في كل واحد منها
 مخفوضاً .

## نيابة الفتحة عن الكسرة

قال: وَأَمَّا الْفَتْحَةُ . . فَتَكُونُ عَلاَمَة لِلْخَفْضِ في الاسمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ .

وأَقول : للفتحة موضع واحد تكون فيه علامةً على خفض الاسم ؛ وهو الاسم الذي لا ينصرف .

ومعنى كونه ( لا ينصرف ) : أَنَّه لا يَقْبَلُ الصَّرْفَ ، وهو التنوين ، والاسم الذي لا ينصرف هو : الذي أَشْبَهَ الفعل في وجود علَّتين فرعيتين ( إحداهما ترجع إلى اللفظ ؛ والأُخرى ترجع إلى المعنى ) ؛ أَو وُجِدَ فيه علَّة واحدة تقوم مَقَام العِلَّتينِ .

والعلل التي توجد في الاسم وتَدُلُّ على الفرعية \_ وهي راجعة إلى المعنى \_ اثنتان لَيْسَ غَيْرُ ؛ الأَولى : العَلمِيَّةُ ، والثانية : الوَصْفيَّة .

ولا بدَّ من وجود واحدة من هاتين العلَّتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علَّتين فيه .

والعللُ التي توجد في الاسم وتدلُّ على الفرعيَّة وتكون راجعة إلى اللفظ ستُّ عِلَلٍ ، وهي : ١ ـ التأنيث بغير أَلف ، و٢ ـ الْعُجْمَة ، و٣ ـ التركيب ، و٤ ـ زيادة الأَلف والنون ، و٥ ـ وَزْنُ الْفِعْلِ ، و٦ ـ العَدْلُ .

ولا بدّ من وجود واحدة من هذه العلل مع العَلَمية فيه .

وأما مع الوصفية . . فلا يوجد منها إلا واحدةٌ من ثلاث ؛ وهي : ١ ـ زيادة الألف والنون ، أو ٢ ـ وزن الفعل ، أو ٣ ـ العدل .

فَمَثَالُ ٱلْعَلَمِيَّةُ مَعِ التأنيث بغير أَلَف : فاطمة ، وزينب ، وحمزة .

ومثالُ العَلَميَّة مع العُجْمة : إدريس ، ويعقوب ، وإبراهيم .

ومثالُ العَلَميَّة مع التركيب : مَعْدِيكَرِبُ ، وبَعْلَبَكُ ، قَـاضِيخَـانُ وحضرموت . ومثالُ العَلَميَّة مع زيادة الأَلف والنون : مَرْوَانُ ، وَعُثْمَانُ ، وَغَطْفَانُ ، وَعَلَّمَانُ ، وَعَطْفَانُ ، وَعَفَّانُ ، وَعَدْنَانُ .

ومثال العَلَميَّة مع وزن الفعل : أَخْمَدُ ، ويَشْكُرُ ، ويَزيدُ ، وتَغْلِبُ ، وتَذْمُرُ .

ومثالُ العَلَميَّة مع العدل: عُمَرُ، وزُفَرُ، وقُثَمُ، وهُبَلُ، وزُحَلُ، وجُمَحُ، وجُمَحُ، وجُمَحُ، وجُمَحُ، وجُحَا.

ومثالُ الوصفيَّة مع زيادة الأَلف والنون : رَيَّانُ ، وشَبْعَانُ ، ويَقْظَانُ .

ومثالُ الوصفيَّة مع وزن الفعل : أَكْرَمُ ، وأَفْضَلُ ، وأَجْمَلُ .

ومثالُ الوصفيَّة مع العدل : مَثْنَى ، وثُلاَثُ ، ورُبَاعُ ، وأُخَرُ .

وأَمَّا العلَّتان اللتان تقوم كلُّ واحدة منهما مقام العلَّتين . . فهما : ١ ـ صيغة منتهى الجموع ، و٢ ـ أَلف التأنيث المقصورة ؛ أو الممدودة .

أما صيغة منتهى الجموع فضابِطُهَا: أَن يكون الاسْمُ جمعَ تكسير وقد وقع بعد أَلف تكسيره حرفان نحو: مَسَاجِدَ، ومَنَابِرَ، وأَفاضِلَ، وأَمَاجِدَ، وأَماثِلَ، وحَوَائِضَ، وطَوَامِثَ، أَو ثلاثةُ أَحْرُفٍ وَسَطُهَا ساكنٌ، نحو: مَفَاتيح، وعَصَافير، وقَناديل.

وأَمَا أَلَف التَأْنيث المقصورة ؛ فنحو : حُبْلَى ، وقُصْوَى ، ودُنْيَا ، ودَعْوى .

وأَمَا أَلف التأنيث الممدودة ؛ فنحو : حَمْرَاء ، ودَعْجَاء ، وحَسْناءَ ، وَبَيْضَاء ، وكَحُلاء ، ونافِقَاء ، وأَصْدِقَاء ، وعُلَمَاء .

فكلُّ ما ذكرنا من هذه الأسماء ، وكذا ما أَشبهها لا يجوز تنوينُهُ ، ويُخفَضُ بالفتحة نيابةً عن الكسرة ؛ نحو : (صَلَّى الله على إِبْرَاهِيمَ خَلِيلهِ) ، ونحو : (رَضِيَ الله عَنْ عُمَرَ أَميرِ المؤمنين) ؛ فكلُّ من « إبراهيم » وحده : مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضهما

الفتحةُ نيابةً عن الكسرة ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما اسم لا ينصرف . والمانعُ من صرف « عُمَرَ » العلميَّة والعُجْمَةُ ، والمانع من صرف « عُمَرَ » العلميَّة والعَدْلُ .

وقِسْ على ذلك الباقي .

ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة : ١ ـ أَن يكون خالياً من « أَل » ، و٢ ـ أَلا يُضافَ إلى اسْم بعده . فإن اقترن بـ « أَل » ؛ أَو أُضيف ؟ خُفِضَ بالكسرة ؛ نحو قوله تعالى ﴿ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ ، ونحو : ( مَرَرَتُ بحَسْنَاءِ قُرَيْشِ ) .

## \* \* \*

#### تمرين

١ ـ بيِّن الأسبابَ التي تُوجِبُ مَنْعَ الصرف في كلِّ كلمة من الكلمات
 الآتية :

زَیْنَبُ ، مُضَرُ ، یُوسُفُ ، إِبراهیمُ ، أَکْرَمُ مِنْ أَحْمَدَ ، بَعْلَبَكُ ، رَیَّان ، مَغَالیق ، حَسَّان ، عَاشُورَاء ، دُنْیَا .

٢ ـ ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في جملتين ؛ بحيث تكون في إحداهما
 مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظاهرة .

دَعْجَاء ، أَمَاثِل ، أَجْمَلُ . يقظان .

٣ ـ ضع في المكان الخالي من الجمل الآتية آسماً ممنوعاً من الصرف واضبطه بالشكل ، ثمَّ بيِّن السببَ في منعه :

أ ـ سَافِرْ مَعَ . . . أَخِيكَ و ـ . . . يَظْهَرُ بِعْدَ المَطرِ ب ـ . . . خَيْرٌ مِنْ . . . زائِرَاتٌ مِنْ . . . فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْه ح ـ كَانَتْ عِنْدَ . . . زَائِرَاتٌ مِنْ . . . فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْه

د ـ مَسْجِدُ عَمْرُو أَقْدَمُ مَا بِمِصْرَ ح ـ الإِحْسانُ إِلَى المسيء . . . إلى النَّجَاة . ط ـ . . . تعطف عَلَى الْفُقَرَاءِ .

من . . .

هـ ـ هَذِه الْفَتَاة . . .

#### أسئلة

١ ـ ما هي المواضع التي تكون الفتحة فيها علامةً على خَفْض الاسم ؟

٢ ـ ما معنى كون الاسم لا ينصرف ؟

٣ ـ ما هو الاسم الذي لا ينصرف ؟

٤ ـ ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى ؟

٥ ـ ما هي العللُ التي ترجع إلى اللفظ ؟

٦ ـ كم عِلَّة من العلل اللفظية توجد مع الوصفية ؟

٧ ـ كم علَّة من العلل اللفظية توجد مع العلمية ؟

٨ ـ ما هما العلَّتَانِ اللتانِ تقوم الواحدة منهما مقام علتين ؟

٩ ـ مَثْلُ لاسم لا ينصرف لوجود العَلَميَّة والعدل ، والوصفيَّة والعدل ، والعلميَّة وزيادة الْأَلف والنون ، والوصفيَّة وزيادة الأَلف والنون ، والعلميَّة والتأنيث ، والوصفيَّة ووزنِ الفعل ، والعلمية والعُجمة .

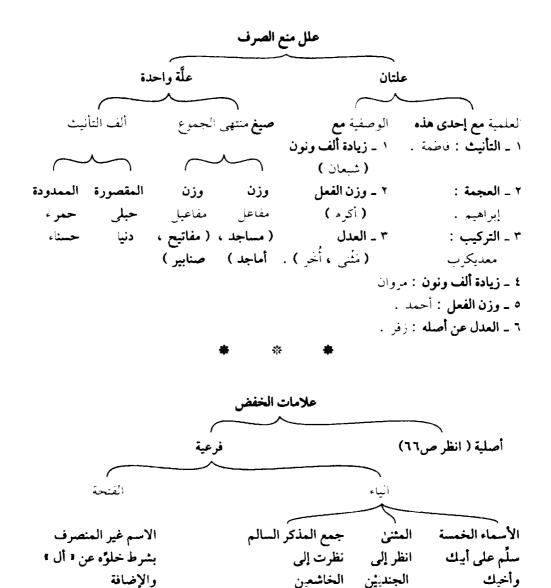

415

\*\*

صلیت فی مساجد

## علامتا الجزم

قال : وَلِلْجَزْمِ عَلاَمَتَانِ : ١ ـ السُّكُونُ ، وَ٢ ـ الْحَذْفُ .

وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنَّها مجزومةٌ. . إذا وَجَدْتَ فيها واحداً من أمرين؛ الأوَّل: السكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني: الحذف، وهو العلامة الفرعيّة، ولكلّ واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها.

#### ١ \_ موضع السكون

قال: فَأَمَّا السُّكُونُ . . . فَيَكُونُ عَلامَةً لِلْجَزْمِ في الْفِعْلِ الْمُضارِعِ الصَّحِيح الآخر .

وأقول: للسكون موضع واحد يكون فيه علامةً على أنَّ الكلمة مجزومةٌ ، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى كونه (صحيح الآخر): أنَّ آخره ليس حرفاً من حروف العلَّة الثلاثة التي هي: ١ ـ الأَلف، و٢ ـ الواو، و٣ ـ الياءُ .

ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: (يلْعبُ)، و(يَنْجَحُ)، و(يُنجَحُ)، و(يُسَافِرُ)، و(يَعِدُ)، و(يسْأَلُ)، فإذا قلت: (لَمْ يلْعَبْ عَلِيٌّ)؛ و: (لَمْ يَعِدُ إِبرَاهِيمُ و: (لَمْ يَعِدُ إِبرَاهِيمُ خَالِداً)، و: (لَمْ يسْأَلْ بكُرٌ الأَسْتاذَ).. فكلٌ من هذِه الأَفعال مجزومٌ؛ لسبق حرف الجزمِ الذي هو «لم» عليه، وعلامة جزمه السكون، وكلُّ واحدٍ من هذه الأَفعال فعلٌ مضارع صحيحُ الآخر.

#### ٢ ـ مواضع الحذف

قال : وأَمَّا الْحذْفُ . . فَيَكُونُ عَلاَمَةً لِلْجَزِم ١ ـ في الْفِعْل الْمُضارعِ الْمُغْتَلِّ الآخِرِ ، و٢ ـ في ٱلأَفْعَالِ ٱلْخَمْسَةِ الَّتِي رَفْعُهَا بثَبَاتِ النُّونِ .

وأَقول : للحذفِ موضعان يكون في كلِّ واحدٍ منهما دليلاً وعلامةً على جَزْم الكلمة .

الموضع الأول: الفعل المضارع المعتلُّ الآخِرِ ، ومعنى كونه ( مُغْتَلَّ الآخِرِ ): أَنَّ آخِرَه حرفٌ من حروف العلَّة الثلاثة الَّتي هي ١ ـ الألف و٢ ـ الواوُ و٣ ـ الياءُ ؛ فمثال الفعل المضارع الذي آخره أَلَفٌ : ( يَسْعَى ) ، و( يَرْضَى ) ، و( يَهْوَى ) ، و( يَنْأَى ) ، و( يَشْقَى ) ، و( يَبْقى ) ( ) .

ومثـالُ الفعـل المضـارع الـذي آخـره واوٌ : ( يَـدْعُـو ) ، و( يـرْجُـو ) ، و( يبْلُو ) ، و( يَسْمُو ) ، وَ( يَقْسُو ) ، وَ( يَنْبُو ) .

ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياءٌ . (يُعْطِي) ، و(يَقْضِي) ، و(يَقْضِي) ، و(يَقْضِي) ، و(يَسْتَغْشِي) ، و(يُحيي) ، و(يَلْوِي) ، و(يهدِي) ؛ فإذا قلت (لم يَسْعَ علِيٌّ إلى المجدِ) . . . فإنَّ «يَسْعَ » مجزوم ؛ لسبق حرف الجزم عليه ، وعلامة جزمه حذفُ الألف ، والفتحةُ قبلها دليلٌ عليها ، وهو فعل مضارع معتلٌ الآخر ، وإذا قلت (لَمْ يدْعُ مُحَمَّدٌ إلا إلى الحقِّ) . . فإنَّ «يَدْعُ » فعل مضارعٌ مجزومٌ ؛ لسبق حرف الجزم عليه ، وعلامة جزمه حذف الواو ، والضمَّة قبلها دليلٌ عليها ، وإذا قلت (لم يُعْطِ مُحَمَّدٌ إلا خالِداً) . . فإنَّ «يُعْطِ » فعلٌ مضارعٌ مجزوم ؛ لسبق حرف الجزم عليه ، وعلامة جزمه حذفُ الياء ، والكسرةُ قبلها دليلٌ عليها ، وقِسْ على ذلك أَخواتِها .

الموضع الثاني: الأَفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانُها، ومثالها: (يضربان)، و(تضربان)، و(يضربون)، و(تضربون)، و(تضربون)، و(لَمْ تَضْرِبَا)، و(لَمْ تَضْرِبَا)، و(لَمْ تَضْرِبَا)، وَ(لَمْ تَضْرِبُوا)، وَ(لَمْ تَضْرِبُوا)، وَ(لَمْ تَضْرِبِي)، فكلُّ واحد من هذه

<sup>(</sup>١) أنت تنطق بهذه الأفعال فتجد آخرها في النطق ألفاً ، وإنما تكتب الألف ياء بلا نقط لسبب تعرفه في علم رسم الحروف ( الإملاء ) .

الأفعال فعل مضارعٌ مجزوم ؛ لسبق حرف الجزم الذي هو « لم » عليه ، وعلامة جزمه حذف النون ، والأَلف ؛ أَو الواو ؛ أَو الياءُ فاعلٌ ؛ مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفع .

#### تمرينات

١ ـ إستعمل كلَّ فعل من الأفعال الآتية في ثلاث جمل مفيدة ، بحيث يكون في واحدة منها مرفوعاً ، وفي الثانية منصوباً ، وفي الثالثة مجزوماً ، وأُضْبِطْهُ بالشكل التامِّ في كلِّ جملة :

يَضْرِبُ ، تَنْصُرَانِ ، تُسَافِرِينَ ، يَدْنُو ، تَرْبَحُون ، يَشْتَرِي ، يَبْقَى ،

٢ \_ ضَعْ في المكان الخالى من الجمل الآتية فعلاً مضارعاً مناسباً ، ثمَّ بيِّن علامَةً إعرابه:

أ ـ الكَسُول . . . إلى نفسه ووطنه . ح ـ إذا أُساءَك بعض إخوانك فلا . . .

ب ـ لَنْ. . . المَجْدَ إلا بالعمل والمثابرة . ط ـ يَسُرُّني أَن . . . إخوانَكَ .

ج ـ الصديقُ المخلص. . . لفرح صديقه . ي ـ إِن أَدَّيْتَ وَاجبَكَ . . .

د ـ الفتاتان المجتهدتان . . . أباهُما . . ك ـ لم . . . أبي أمس .

هـ - الطلاب المجدُّونَ . . . وطنهم . ل - أَنْتِ يا زينب . . . واجبك .

و ـ أُنتم يا أُصدقائي . . . بزيارتكم . م ـ إذا زُرْتُمُوني . . .

ز ـ من عَمِلَ الْخَيْرَ فإنَّهُ . . .

ن \_ مَهْمَا أُخْفَيْتم . . .

#### أسئلة

١ ـ ما هي علامات الجزم ؟ في كم موضع يكون السكون علامة للجزم ؟
 في كم موضع يكون الحذف علامة على الجزم ؟

٢ ـ ما هو الفعل الصحيح الآخر ؟ مَثل للفعل الصحيح الآخر بعشرة أمثلة .

٣ ـ ما هو الفعل المعتلُّ الآخر ؟ مَثَّل للفعل المعتل الذي آخره ألف بخمسة أمثلة ، وكذلك الذي آخره واو .

٤ ـ مثِّل للفعل الذي آخره ياءٌ بمثالَيْنِ.

٥ ـ ما هي الأَفعال الخمسة ؟ بماذا تجزم الأَفعال الخمسة ؟ مثّل للأَفعال الخمسة المجزومة بخمسة أَمثلة .

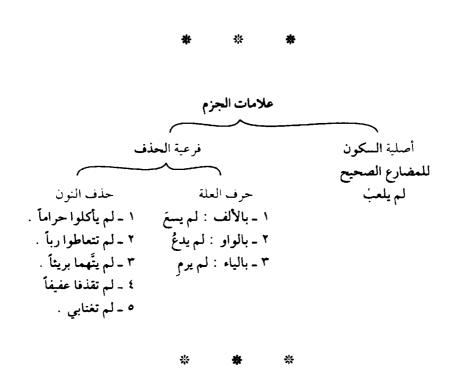

### المعربات

قال: ( فَصْلٌ ) المُعْرَبَاتُ قِسْمَانِ : ١ ـ قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ ، وَسُمٌ يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ ، وَ وَسُمٌ يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ .

وأَقول : أَراد المؤلِّف \_ رحمه الله تعالى \_ بهذا الفصل أَن يبيِّن على وجه الإجمال حُكْمَ مَا سَبَقَ تفصيلُه في مواضع الإعراب .

والمواضعُ التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلاً ثمانيةٌ ؛ وهي : ١ - الاسم المفرد ، و٢ - جمع التَّكْسير ، و٣ - جمع المؤنَّث السالم ، و٤ - الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ، و٥ - المثنى ، و٦ - جمع المذكَّر السالم ، و٧ - الأسماءُ الخمسة ، و٨ - الأفعال الخمسة .

وهذه الأَنواع ـ التي هي مواضع الإعراب ـ تنقسم إلى قسمين : القسم الأُول : يُعرَب بالحروف ، وسيأتي بيان كلَّ نوع منها تفصيلاً .

## المعرب بالحركات

قال: فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: ١ ـ الاسْمُ الْمُفْرَدُ، وَ٢ ـ جَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَ٣ ـ جَمْعُ المُؤنَّثِ السَّالِمُ، وَ٤ ـ الْفِعْلُ المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ.

وأَقـول: الحـركـاتُ ثـلاثـة، وهـي ١ ـ الضمَّـة؛ و٢ ـ الفتحـة؛ و٣ ـ الفتحـة؛ و٣ ـ الفتحـة؛ و٣ ـ الفتحـة؛ و٣ ـ الكسرة، ويُلْحق بها ٤ ـ السكونُ. وقد علمتَ أَنَّ المعرباتِ على قسمين: ١ ـ قسم يعرب بالحركات، و٢ ـ قسمٌ يعرب بالحروف.

وهذا شروعٌ في بيان القسم الأوّل الذي يُعْرَبُ بالحركات؛ وهو أَربعة أَشياء: ١ ـ الاسم المفرد ، ومثاله « محمدٌ » و « الدَّرْسُ » . . من قولك : ( ذَاكَرَ مُحَمَّدٌ الدَّرْسَ ) ، ف « ذاكر » : فعل ماض مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب ، و « محمدٌ » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و « الدرسَ » : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وكلُّ من « محمَّد » و « الدرس » اسمٌ مفرد .

٢ ـ جمع التكسير ، ومثاله « التلاميذُ » و « الدُّرُوسَ » . . . من قولك : (حفِظَ التَّلاَمِيذُ الدُّرُوسَ ) ، ف « حفظ » : فعل ماضٍ مبنيٌّ على الفتح لا محلً له من الإِعْرَاب ، و « التلاميذُ » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، وكلٌّ من و « الدروسَ » : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وكلٌّ من « التلاميذ » ؛ و « الدروس » جمعُ تكسير .

٣ ـ جمعُ المؤنّثِ السالمُ ، ومثالُهُ « الْمؤمِنَاتُ » و « الصَّلَوَاتِ » . . من قولك ( خَشَعَت الْمُؤمِنَاتُ في الصَّلَوَاتِ ) فـ « خشع » : فعل ماضٍ مبنيٌ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب، و « المؤمنات » : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و « في » : حرف جر ، و « الصَّلَوَاتِ » : مجرور بـ « في » ، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة ، وكلٌ من « المؤمنات » ؛ و « الصلوات » جمع مؤنّث سالم .

٤ ـ الفعل المضارع الذي لم يتَّصل بآخره شيءٌ ، ومثاله « يَذْهَبُ » من قولك ( يَذْهَبُ مُحَمَّدٌ ) ؛ فَ « يذهب » : فعل مضارع ؛ مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و « محمدٌ » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .



## الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات ، وما خرج عنه

قال: وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ ، وَتُنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ ، وَتُخْفَضُ بِالكَسْرَةِ ، وَتُخْفَضُ بِالكَسْرَةِ ، وَتُجْزَمُ بِالسُّكُونِ . وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ : جَمْعُ الْمُؤنَّثِ السَّالِمُ ؛ يُخْفَضُ بِالفَتْحَةِ ، وَالْفِعْلُ يُنْصَرِفُ ؛ يُخْفَضُ بِالفَتْحَةِ ، وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ المعْتَلُ الآخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْف آخِرِهِ .

وأَقُول : الأَصل في الأَشياءِ الأَربعة التي تعرب بالحركات : أَن تُرْفَع بالضمَّة ، وتُنْصَبَ بالفتحة ، وتُخْفَضَ بالكسرة ، وتجزَمَ بالسكون .

ا ـ أمّا الرفع بالضمّة . . . فإنّها كلّها قد جاءَت على ما هو الأصلُ فيها ، فَرَفْعُ جميعِها بالضمّة ، ومثالها : ( يُسَافِرُ مُحَمَّدٌ والأصدقاءُ والمؤمناتُ ) . . فد يسافر » : فعل مضارع مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم ؛ وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة ، و محمدٌ » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، وهو اسم مفرد ، و الأصدقاءُ » : مرفوع ؛ لأنّه معطوف على المرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، وهو جمعُ تكسير ، و المؤمناتُ » : مرفوع ؛ لأنّه معطوف على المرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، وهو جمع مؤنّت سالم .

٢ ـ وأمًّا النصب بالفتحة . . فإنَّها كلَّها جاءَت على ما هو الأصل فيها ، ما عدا جمع المؤنَّث السالم ؛ فإنَّه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، ومثالها : (لَنْ أُخَالِفَ مُحَمِّداً والأَصْدِقَاءَ والْمُؤمِناتِ ) ف « أُخالِفَ » : فعل مضارع منصوب بـ « لَنْ » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و « محمّداً » : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضاً ، وهو اسم مفرد كما علمت ،

و الأصدقاء »: منصوب ؛ لأنّه معطوف على المنصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضاً ، وهو جمع تكسير كما علمت ، و « المؤمنات »: منصوب ؛ لأنّه معطوف على المنصوب أيضاً ، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ لأنّه جمع مؤنّث سالم ».

٣ ـ وأمّا الخفض بالكسرة . . فإنّها كلّها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ، ما عدا الفعل المضارع ؛ فإنّه لا يخفض أصلا ، وما عدا الأسم الذي لا ينصرف ؛ فإنّه يُخفَض بالفتحة نيابة عن الكسرة ، ومثالُها : ( مَرَرتُ بِمُحَمّد ، والرّجَالِ ، والْمُؤمِنَاتِ ، وأَحْمَد ) ، فـ « مررت » : فعل وفاعل ، والباء : حرف خفض ، و « محمد » : مخفوض بالباء ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وهو آسم مفرد منصرف كما عرفت ، و « الرّجَالِ » : مخفوض ؛ لأنّه معطوف على المخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وهو جمع تكسير منصرف ؛ كما عرفت أيضا ، و « المُؤمِنَاتِ » : مخفوض ؛ لأنّه معطوف على المخفوض أيضا ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وهو جمع معطوف على المخفوض أيضا ، و « أحْمَد » : مخفوض ؛ لأنّه معطوف على المخفوض أيضا ، و « أحْمَد » : مخفوض ؛ لأنّه معطوف على المخفوض أيضا ، و « العلميّة ووزنُ الفعل .

٤ - وأمّا الجزم بالسكون . . فأنت تعلم أنّ الجزم مختصّ بالفعل المضارع ؛ فإن كان صحيحَ الآخِر . . فإنّ جَزْمَهُ بالسكون ؛ كما هو الأصل في الجزم ، ومثاله : (لَمْ يُسَافِرْ خَالِدٌ) . . فـ «لَمْ » : حرف نفي وجزم وقلب ، و « يُسَافِرْ » : فعل مضارع مجزوم بـ «لَمْ » ، وعلامة جزمه السكون ، و « خَالِدٌ » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة .

وإِن كَانَ الفَعلُ المَضَارِعُ مَعَتلَ الآخِرِ . . كَانَ جَزَمُهُ بَحَذَفَ العَلَّة ، وَمثالُه : ( لَمْ يَسْعَ بَكُرٌ ) ، و( لَمْ يَدْعُ ) ، وَ( لَمْ يَفْضِ ) ؛ فكلٌّ من " يَسْعَ " ، و" يَدْعُ " ، و" يَقْضِ " فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجزوم بـ " لم " ، وعلامة جزمه حذفُ الأَلف من " يَسْعَ " . . والفتحةُ قبلها دليلٌ عليها ، وحذف الواو من " يَدْعُ " . .

والضمَّةُ قبلها دليلٌ عليها ، وحذف الياء من ﴿ يَقْضِ ﴾ . . والكسرةُ قبلَها دليلٌ عليها .

\*\* الأصل في الإعراب وما ينوب عنه المعرب بالحركات أصلية نائبة أصلية أصلية نائبة نائبة أصلية في المعتل بالكسرة الفتحة لصحيح بالضمة ثبوت الفتحة الكسرة للممنوع من الصرف بحذف حرف بالسكون في جمع في الأمثلة الخمسة المؤنث السالم العلة \*\* 3,5

## المعربات بالحروف

قال: والَّذِي يُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع: ١ ـ التَّثْنِيَةُ ، ٢ ـ جَمْعُ المُذَكَّر السَّالِمُ ، و٣ ـ الأَسماءُ الْخَمْسَةُ ، و٤ ـ الأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ ؛ وهِيَ : ( يَفْعَلَانِ ) ، وَ( يَفْعَلُونَ ) ، وَ( تَفْعَلَونَ ) ، وَ( تَفْعَلِينَ ) .

وأَقول: القسم الثاني من المعربات: الأَشياءُ التي تُعْرَبُ بالحروفِ، والحروفِ، والحروفِ التي تَعُونُ علامة الإعراب أَربعة، وهي: ١ ـ الأَلف، و٢ ـ الواو، و٣ ـ الياء، و٤ ـ النُونُ، والذي يُعرَب بهذه الحروف أَربعة أَشياء:

١ ـ التثنِيَةُ ، والمراد بها المثنّى ، ومثاله : (المِصْرَانِ) ، و(المُحَمَّدَانِ) ،
 و" الْبَكْرَانِ " ، و" الرَّجُلاَنِ " .

٢ - جمع المذكّر السالم ، ومثاله : (المُسْلِمُونَ) ، وَ(الْبَكْرُونَ) ،
 وَ(الْمُحَمَّدُونَ) .

٣ ـ الأسماءُ الخمسة ، وهي : (أَبُوكَ) ، و(أَخُوكَ) ، وَ(حَمُوكَ) ،
 و( فُوكَ) ، و( ذُو مالِ ) .

٤ ـ الأَفعـال الخمسة ، ومشالها : (يَضـربَـانِ) ، وَ(تَكْتُبَـانِ) ،
 وَ(يَفْهَمُونَ) ، وَ( تَخْفَظُونَ ) ، وَ( تَسْهَرينَ ) . ( وَمَا رَبُّلُ مِا مِلْ عَمَا رَكُيْ ) رَحْمَا وَلَ عَمَا رَحْمَا وَلَ عَمَا رَحْمَا وَلَا مَا إِعْرَابِ كُلُّ وَاحد من هذه الأَشياء الأَربعة تفصيلاً .

#### ۔ إعراب المثنى

قال: فَأَمَّا ٱلتَّثْنِيَةُ . . فَتُرْفَع بِالأَلِفِ ، وتُنْصَبُ وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ .

وأَقول: الأَوَّل من الأَشياءِ التي تُعرَب بالحروف « التثنية » ، وهي : المثنى كما علمتَ ، وقد عرفتَ فيما سبق تعريفَ المثنى (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٩.

وحُكمُهُ: أَنْ يُرفَعَ بالأَلف نيابةً عن الضمَّة ، وينصب ويخفض بالياءِ . . المفتوحُ ما قبلها المكسورُ ما بعدها نيابةً عن الفتحة أو الكسرة ، ويُوصَلَ به بعد الأَلف ؛ أو الياء نُونٌ تكون عِوَضاً عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد ، ولا تحذف هذه النون إلاَّ عند الإضافة .

فمثالُ المثنَّى المرفوع: (حَضَرَ الْقَاضِيَانِ) ، و(قالَ رَجُلاَنِ) ؛ فكلٌّ من «القاضيان » و «رَجُلاَنِ » مرفوعٌ ؛ لأَنَّه فاعل ، وعلامة رفعه الأَلف نيابةً عن الضمَّة ، لأَنَّه مثنَّىٰ ، والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثالُ المثنى المنصوب ( أُحِبُ المؤدّبَيْن ) و( أَكْرَهُ المُتكَاسِلَيْن ) ؛ فكلٌّ من « المؤدّبَيْن » و« المتكاسلَيْن » منصوب لأنَّه مفعول به ؛ وعلامة نصبه الياء . . المفتوحُ ما قبلها المكسورُ ما بعدها نيابة عن الفتحة ؛ لأنَّه مثنًى ، والنون عِوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثال المثنّى المخفوض : ( نَظَرْتُ إِلَى الْفَارِسَيْن عَلَى الْفَرَسَيْن ) ؛ فكلٌّ مِن « الفارسين » و « الفرسين » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ؛ وعلامة خفضه الياء المفتوحُ ما قبلها المكسورُ ما بعدها نيابةً عن الكسرة ؛ لأنّه مثنّى ، والنونُ عِوض عن التنوين في الاسم المفرد .

## إعراب جمع المذكّر السالم

قال : وَأَمَّا جَمْعُ ٱلْمُذَكَّرِ ٱلسَّالِمُ فَيُرْفَعُ بِالْوَاوِ ، ويُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ .

وأَقُولَ : الثاني من الأَشياءِ التي تعرب بالحروف « جَمْعُ المذكَّر السالمُ » وقد عرفتَ فيما سبق تعريف جمع المذكَّر السالم (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٤.

وحكمه: أَن يُرفَع بالواو نيابةً عن الضمَّة ، ويُنصَب ويُخفَض بالياءِ . . المكسورُ ما قبلها المفتوحُ ما بعدها نيابةً عن الفتحة ؛ أَو الكسرة . ويُوصَل به بعدَ الواو أَو الياءِ نونٌ تكون عِوَضاً عن التنوين في الاسم المفرد ، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى .

فمثالُ جمع المذكَّر السالم المرفوع: (حَضَرَ المُسْلِمُونَ)، و: (أَفْلَحَ الاَّمِرُونَ » مرفوعٌ لأَنَّه الآمِروْنَ بالْمَعْرُوفِ ) ؛ فكلٌّ من « المسلمون » . . و « الآمِرُونَ » مرفوعٌ لأَنَّه فاعل ؛ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة ؛ لأَنَّه جمع مذكَّر سالمٌ ، والنونُ عِوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثالُ جمع المذكر السالم المنصوب : ( رَأَيْتُ المُسْلِمِينَ ) و : ( احْتَرَمْتُ الأَمِرِينَ بالمعروف ) ؛ فكلٌ من " المسلمين " و" الآمرين " منصوب ؛ لأنّه مفعول به ، وعلامة نصبه الياءُ . . . المكسورُ ما قبلها المفتوحُ ما بعدها ؛ لأنّه جمع مذكّر سالم ، والنون عِوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثالُ جمع المذكر السالم المخفوض: (اتصلْتُ بالآمِرين بالمَعْرُوفِ) و: (رَضِيَ الله عَن الْمُؤمِنِينَ) فكلٌّ من «الآمرين» و«المؤمنين» مخفوض الدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياءُ المكسورُ ما قبلها المفتوحُ ما بعدها ؛ لأنَّه جمعُ مذكَّر سالم، والنون عِوَضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.

## إعراب الأسماء الخمسة

قال : وَأَمَّا الأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ . . فَتُرْفَعُ بِالْوَاو ، وَتُنْصَبُ بِالأَلِفِ ، وَتُنْصَبُ بِالأَلِفِ ، وَتُخْفَضُ بِالْيَاءِ .

وأقول: الثالث من الأُشياءِ التي تُعرَب بالحروف « الأُسماءُ الخمسة » ، وقد سبق بيانها وبيانُ شروطِ إعرابها هذا الإعرابَ ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر ص٤٥ ـ ٤٦ .

وحُكْمُهَا : أَن تُرفَع بالواو نيابة عن الضمَّة ، وتنصب بالألف نيابةً عن الفتحة ، وتخفّض بالياءِ نيابةً عن الكسرة .

فمثالُ الأسماءِ الخمسة المرفوعة : (إِذَا أَمْرَكَ أَبُوكَ فَأَطِعْهُ) و : (حَضَرَ أَبُوكَ مَنْ سَفَرِه) ؛ فكلٌ من «أَبوك» و«أخوك» مرفوع ، لأنَّه فاعل ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة ؛ لأنَّه من الأسماءِ الخمسة ، والكاف مضاف إليه ، مبنيٌّ على الفتح في محلِّ خفض .

ومثالُ الأسماءِ الخمسة المنصوبة : ( أَطِعْ أَبَاكَ ) ، و: ( أَحْبِبْ أَخَاكَ ) ؟ فكلٌ من « أَباك » و « أَخاك » منصوب ؟ لأَنَّه مفعول به ، وعلامة نصبه الأَلفُ نيابة عن الفتحة ، لأَنَّه من الأسماءِ الخمسة ، والكاف مضاف إليه مبنيٌ على الفتح في محل جرٌ ، كما سبق (١٠) .

ومثالُ الأسماءِ الخمسة المخفوضة : ( اِسْتَمِعْ إِلَى أَبِيكَ ) و : ( أَشْفِقْ على أَخِيكَ ) ؛ فكلٌ من « أَبِيك » و« أَخيك » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنّه من الأسماء الخمسة ، والكاف مضاف إليه ، كما سبق .

## إعراب الأفعال الخمسة

قال: وَأَمَّا الأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ . . فَتُرْفَعُ بِالنُّونِ ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ يَحَذُفْهَا .

وأقول: الرابع من الأُشياءِ التي تُعرَب بالحروف ( الأَفعال الخمسة » . وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأَفعال الخمسة (٢٠٠٠) .

وحُكْمُهَا : أَنَّها ترفع بثبوت النون نيابةً عن الضمَّة ، وتنصب وتجزم

<sup>(</sup>۱) انظر ص۹٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ٥١ ـ ٥٢ ، ٥٦ ، ٩٣ .

بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة ؛ أو السكون .

فمثال الأَفعال الخمسة المرفوعة: (تَكْتُبَانِ) و: (تَفْهَمَانِ)؛ فكلُّ منهما فعل مضارع مرفوع؛ لتجرُّده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوتُ النونِ، والألفُ ضمير الاثنين فاعل، مبنيٌّ على السكُون في محلِّ رفع.

ومثالُ الأَفعال الخمسة المنصوبة : ( لَنْ تَحْزَنَا ) و : ( لَنْ تَفْشَلاَ ) ؛ فكلُّ منهما فعل مضارع منصوب بـ « لَنْ » ، وعلامة نصبه حذفُ النون ، والأَلف ضمير الاثنين فاعل ، مبنيٌ على السكون في محلُّ رفع .

ومثال الأَفعال الخمسة المجزومة : (لم تُذَاكِرَا) و : (لم تَفْهَمَا) ؛ فكلٌّ منهما فعل مضارع مجزومٌ بـ « لَمْ » ، وعلامةُ جزمه حذفُ النونِ ، والألف ضمير الاثنين فاعلٌ ، مبنيٌّ على السكون في محلٍّ رفع .

#### \* \* \*

#### تمرينات

١ - ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة ؛ بحيث تكون منصوبة ، وبيِّن علامة نصبها :

الجو ، الغبار ، الطريق ، الحبل ، مشتعلة ، القطن ، المدرسة ، النَّوْبَانِ ، المُخْلِصُون ، المسلمات ، أبى ، العُلا ، الرَّاضي .

٢ ـ ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة ؛ بحيث تكون مخفوضة ، وبيِّن علامة خفضها :

أَبوك ، المهذَّبون ، القائمات بواجبهنّ ، المفترس ، أَحمد ، مستديرة ، الباب ، النخلتان ، الفأرتان ، الْقَاضِي ، الوَرَى .

٣ ـ ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة ؛ بحيث تكون مرفوعة ، وبيِّن علامة رفعها :

أَبُويْهِ ، المُصْلِحِينَ ، المرشد ، الغُزَاة ، الآباءُ ، الأُمهات ، البانِي ،

ابْنِي ، أُخيك .

٤ ـ بين في العبارات الآتية المرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال ،
 والمرفوع والمنصوب والمخفوض من الأسماء ، وبيّن مع كلّ واحد علامة إعرابه :

اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ عَبدِ ٱلعَزِيزِ في قَوْمٍ يَسْتَغْمِلُهُمْ ، فقال له بعضُ أَصحابه : عَلَيْكَ بأَهْلِ الْعُذْرِ ، قال : وَمَنْ هُمْ ؟ قال : الذينَ إِنْ عَدَلُوا . . فَهُوَ مَا رَجَوْتَ ، وَإِنْ قَصَّرُوا . . قَالَ النَّاسُ ( قَدِ ٱجْتَهَدَ عُمَرُ ) .

أَحْضَرَ الرَّشِيدُ رَجُلاً لِيُولِّيهُ الْقَضَاءَ ؛ فقال له : إِنِي لا أُحْسِنُ الْقَضَاءَ ؛ وَلاَ أَنَا فَقِيهٌ !! فقال الرَّشِيدُ : فِيكَ ثَلاَثُ خِلالٍ : لَكَ شَرَفٌ ؛ وَالشَّرَفُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الدَّنَاءَةِ ، وَلَكَ حِلْمٌ يَمْنَعُكَ مِنَ الْعَجَلَةِ ؛ وَمَنْ لَمْ يَعْجَلْ قَلَّ خَطَوْهُ ، وَأَنْتَ رَجُلٌ تُشَاورُ فِي أَمْرِكَ ؛ وَمَنْ شَاوَرَ كَثُرَ صَوَابُهُ ، وَأَمَّا الْفِقْهُ . . فَسَيَنْضَمُ إِلَيْكَ مَنْ تَتَفَقَّهُ بِهِ ، فَوَلِيَ فَمَا وَجَدُوا فِيهِ مَطْعَناً .

٥ ـ ثُن الكلماتِ الآتية ، ثم استعمل كل مثنى في جملتين مفيدتين بحيث يكون في واحدة من الجملتين مرفوعا ، وفي الثانية مخفوضا :

الدواة ، الوَالِدُ ، الحَدِيقَة ، القَلَم ، الكِتَاب ، البَلَد ، المَعْهَد .

٦ - إجمع الكلماتِ الآتيةَ جمع مذكّر سالماً ، واستعمل كلَّ جمع في جملتين مفيدتين ، بشرط أن يَكُون مرفوعاً في إحداهما ، ومنصوباً في الأُخرى :
 الصَّالح ، المذَاكِر ، الكَسِلُ ، المتّقى ، الرَّاضِى ، مُحَمَّد .

٧ ـ ضَعْ كلَّ فِعل من الأَفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل مفيدة ،
 بشرط أَن يكون مرفوعاً في إحداها ، ومنصوباً في الثانية ، ومجزوماً في
 الثالثة :

يلعب ، يؤدِّي واجبه ، يَسْأَمُون ، تَحْضُرينَ ، يَرْجُو الثَّوَابَ ، يُسَافران .

\* \* \*

#### أسئلة

- ١ إلى كم قسم تنقسم المعربات ؟
- ٢ ـ ما هي المعربات التي تعرب بالحركات ؟ ما هي المعربات التي تعرب
   بالحروف ؟
- ٣ ـ مثّل للاسم المفرد المُنْصَرِفِ في حالة الرفع والنصب والخفض ، ومثّل لجمع التكسير كذلك .
  - ٤ \_ بماذا يُنصب جمعُ المؤنَّث السالم ؟
  - مثّل لجمع المؤنّث السالم في حالة النصب والرفع والخفض .
    - ٦ ـ بماذا يُخفض الاسم الذي لا ينصرف ؟
  - ٧ ـ مثِّل للاسم الذي لا ينصرف في حالة الخفض والرفع والنصب .
    - ٨ ـ بماذا يُجزَم الفعل المضارع المعتلُّ الآخر ؟
    - ٩ ـ مثِّل للمضارع المعتلِّ الآخِر في حالة الجزم ؟
- ١٠ ـ ما هي المعربات التي تُعرَب بالحروف ؟ وبماذا يرفع المثنَى ؟ وبماذا يُنصَب ويخفض ؟
   يُنصَب ويُخفَض ؟ بماذا يرفع جمع المذكَّر السالم ؟ وبماذا يُنصب ويخفض ؟
- ١١ ـ مَثّل للمثنّى في حالة الرفع والنصب والخفض ، ومثّل لجمع المذكّر السالم كذلك .
- ١٢ ـ بماذا تُعرَب الأسماءُ الخمسة في حالة الرفع والنصب؟ وبماذا تخفض؟
- ١٣ ـ مثّل للأسماء الخمسة في حالة الرفع والنصب ، ومثّل للأَفعال الخمسة في أَحوالها الثلاثة .

\* \* \*

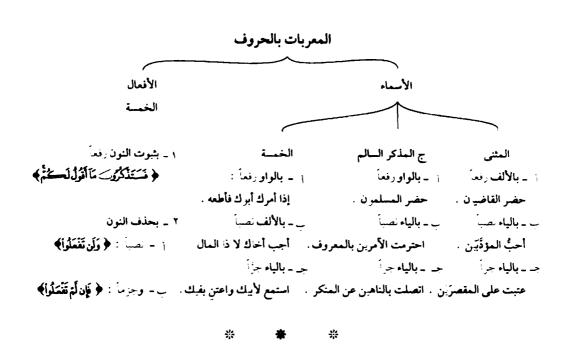

## بابُ الأَفْعَالِ

قال : الأَفْعَالُ ثَلاَثَةٌ : ١ ـ مَاضٍ ، وَ٢ ـ مُضَارِعٌ ، و٣ ـ أَمْرٌ . نحوُ : (ضَرَبَ) ، وَ( يَضْرِبُ ) ، وَ( ٱضْرِبْ ) .

#### الأفعال وأنواعها

وأَقول : ينقسم الفعل إلى ثلاثة أُقسام :

القسم الأول: الماضي؛ وهو: ما يَدُلُّ على حصول شيءِ قبل زمن التكلُّم نحو: (ضَرَبَ)، وَ( خَسِبَ)، وَ( غَلِمَ) ، وَ( خَسِبَ)، وَ( كَرُمَ) .

والقسم الثاني: المضارع؛ وهو: ما دَلَّ على حصول شيء في زمن التكلُّم؛ أو بعدَه، نحو: (يَضْربُ)، وَ(يَنْصُرُ)، وَ(يَنْصُرُ)، وَ(يَفْتَحُ)، وَ(يَعْلَمُ)، وَ(يَعْلَمُ)، وَ(يَعْلَمُ)،

القسم الثالث: الأَمر؛ وهو: ما يُطْلَبُ به خُصولُ شيء بعد زمن التكلُم، نحو: ( أَضُربُ)، وَ( أَنْصُرْ)، وَ( أَفْتَحْ)، وَ( أَغْلَمْ)، وَ( اخْسِبُ)، وَ( اخْرِبُ) .

وقد ذكرنا لك في أوَّل الكتاب هذا التقسيم `` ، وذكرنا لك معه علاماتِ كلِّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة .

(۱) انظر ص۱۸\_۱۹ .

#### أحكام الفعل

قال: فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الآخِر أَبَداً، وَالأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَداً، وَالْمُضَارِعُ مَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ الَّتِي يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ « أَنَيْتُ » وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَداً ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ أَو جَازِمٌ .

وأَقول : بعد أَن بيّنَ المصنّفُ أَنواعَ الأَفعال . . شَرَعَ في بيان أَحكام كلِّ نوع منها .

فحكم الفعل الماضي البناءُ على الفتح ، وهذا الفتح إمَّا ١ ـ ظاهر ، وإمَّا ٢ ـ مُقَدَّر .

أما الفتح الظاهر . . ففي الصحيح الآخر الّذي لم يتَّصل به واو جماعة ؛ ولا ضمير رفع متحرّك ، وكذلك في كلِّ ما كان آخرُه واواً ؛ أو ياءً ؛ نحو : ( أَكْرَمَ ) ، وَ( قَدَّمَ ) ، و( سَافَرَ ) ، ونحو : ( سَافَرَتْ زَيْنَبُ ) ، وَ( حَضَرَتْ سُعَادُ ) ، ونحو : ( سَرُوَ ) ، وَ( بَذُوَ ) .

وأَمَا الفتح الْمُقَدَّر . . . فهو على ثلاثة أَنواع ؛ لأَنَّه :

إِمَّا ١ ـ أَنْ يكون مُقَدَّراً للتعذُّر ، وهذا في كلِّ ما كان آخره أَلفاً ؛ نحو : ( دَعَا ) ، وَ( سَعَى ) ، فكلِّ منهما فعل ماض مبنيٌّ على فتح مُقَدَّر على الأَلف . . منع من ظهوره التعذُّر .

وإِمَّا ٢ ـ أَن يكون الفتح مُقَدَّراً للمناسبة ، وذلك في كلِّ فعل ماضٍ اتَّصل به واوُ جماعة ؛ نحو : (كَتَبُوا) ، وَ(سَعِدُوا) ؛ فكلٌّ منهما فعلٌ ماض مبنيٌّ على فتح مُقَدَّر على آخره . . منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بحركة المناسبة ، وواوُ الجماعةِ مع كلُّ منهما فاعلٌ مبنيٌّ على السكون في محلٍّ رفع .

وإِمَّا ٣ ـ أَن يكون الفتحُ مُقَدَّراً لِدَفْعِ كراهة توالي أَربع مُتَحَرِّكات ، وذلك في كلَّ فعلِ ماض اتّصَلَ به ضميرُ رفع متحرَّكٌ ، كتاءِ الفاعل ونون النسوة ؛ نحو : (كَتَبْتُ ) ، وَ(كَتَبْتَ ) ، و(كَتَبْتِ ) ، و(كَتَبْنَا ) ، وَ(كَتَبْنَ ) . . فكلُّ

واحد من هذه الأَفعال فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على فتح مُقَدَّر على آخرِهِ ؛ منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أُربع متحرّكات فيما هو كالكلمة الواحدة ، والتاءُ ؛ أَو « نا » ؛ أَو النونُ : فاعلٌ ، مبنيٌّ على الضمَّ ؛ أَو الفتح ؛ أَو الكسر ؛ أَو السكون . . في محلِّ رفع .

وحكم فعل الأُمر : البناءُ على ما يُجْزَم به مضارعُه .

فإِنْ كان مضارعه صحيحَ الآخِرِ ؛ ويجزمُ بالسكون كان الأَمر مبنيّاً على السكون ، وهذا السكونُ إما ١ ـ ظاهر ، وإما ٢ ـ مُقَدَّر ؛ فالسكونُ الظاهر له موضعان ؛ أَحدهما : أَن يكون صحيحَ الآخر . . ولم يتَّصل به شيءٌ ، نحو : ( أَضْرِبُ ) و : ( أَكْتُبُ ) . والثاني : أَن تتَّصل به نونُ النسوةِ ؛ نحو : ( أَضْرِبْنَ ) و ( أَكْتُبْنَ ) مع الإسناد إلى نون النسوة .

وأَمَا السكون المَقَدَّر . . فله موضع واحد ؛ وهو : أَن تتَّصل به نون التوكيد خفيفة . . أَو ثقيلة ؛ نحو ( أَضْرِبَنْ ) و : ( ٱكْتُبَنْ ) . ونحو : ( أَضْرَبَنَ ) و : ( أَكْتُبَنَّ ) .

وإِن كان مضارعُه معتلَّ الآخِر . . فهو يُجزَم بحذف حرف العلَّة ؛ فالأَمر منهُ يُبْنَىٰ على حذف حرف العلَّة ، نحو : ( ٱدْعُ ) و : (ٱقْضِ ) و : ( ٱسْعَ ) .

وإِن كان مضارعُه من الأَفعال الخمسة . . فهو يُجزَم بحذف النون ؛ فالأَمر منه يُبنَىٰ على حذف النون ؛ نحو : ( ٱكْتُبَا ) و ( اكتُبُوا ) و : ( ٱكْتُبي ) .

## \* \* الوالت مدر تعري كم س

والفعلُ المضارع علامتُهُ: أَن يكون في أَوَّله حرفٌ زائدٌ من أَربعة أَخْرُفِ يجمعها قولك « أَتَيْنَ » ؛ أَو قولك « نأيْتُ » ؛ أَو قولك « نأتي » .

فالهمزةُ للمتكلِّم ؛ مذكَّراً كان . . أَو مؤنَّثاً ، نحو : ( أَفْهَمُ ) ، والنون للمتكلِّم الَّذي يكون معه غيره ؛ نحو « نَفْهَمُ » .

والياءُ للغائب ؛ نحو : ( يَقُومُ ) والتاءُ للمخاطب ؛ أَو الغائبة ؛ نحو : ( أَنْتَ تَفْهَمُ يَا مُحَمَّدُ وَاجِبَكَ ) ، ونحو : ( تَفْهَمُ زَيْنَبُ وَاجِبَهَا ) .

فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل ؛ نحو : ( أَكلَ ) ، و( نَقَلَ ) ، وَ( تَفَلَ ) ، وَ( يَنَعَ ) ، أو كان الحرف زائداً ؛ لكنّه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه ؛ نحو : ( أَكْرَمَ ) ، وَ( تَقَدَّمَ ) . . كان الفعل ماضياً ؛ لا مضارعاً .

وحكمُ الفعل المضارع: أَنَّه مُعْرَب ما لم تتَّصل به نونُ التوكيد.. ثقيلةً كانت ؛ أَو خفيفة ، أَو نونُ النِّسْوَةِ ، فإن اتَّصلت به نون التوكيد.. بُنِيَ معها على الفتح ؛ نحو قوله تعالى ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْفِرِينَ ﴾ ، وإن اتَّصلت به نونُ النسوة .. بُني معها على السكون ؛ نحو قوله تعالى ﴿ ۞ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ .

وإِذَا كَانَ مُعْرَباً . . فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصبٌ ؛ أَو جازمٌ ؛ نحو : ( يَفْهَمُ مُحَمَّدٌ ) فـ «يفهم » : فعل مضارع مرفوع ، لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و « محمد » : فاعل مرفوع بالضمَّة الظاهرة .

فإن دخل عليه ناصبٌ ؛ نَصَبَه ؛ نحو : ( لَنْ يَخِيبَ مُجْتَهدٌ ) ، فـ لن » : حرف نفي ونصب واستقبال ، و « يخيبَ » : فعل مضارع ؛ منصوبٌ بـ لن » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و « مجتهد » : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

وإِن دخل عليه جازمٌ ؟ جَزَمه ؛ نحو : (لَم يَجْزَعْ إِبراهيمُ) ، فـ الم » : حرف نفي وجزم وقلب ، و البجزع » : فعل مضارع مجزوم بـ الم » ، وعلامة جزمه السكون ، و البراهيم » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

\* \* \*

#### أسئلة

- ١ إلى كم قسم ينقسم الفعل ؟
- ٢ ـ ما هو الفعل الماضي ؟ ما هو الفعل المضارع ؟ ما هو فعل الأمر ؟
  - ٣ ـ مَثِّلُ لكل قسم من أقسام الفعل بخمسة أمثلة .
  - ٤ ـ متى يكون الفعل الماضى مبنيّاً على الفتح الظاهر ؟
- ٥ ـ مثِّل لكلِّ موضع يُبنىٰ فيه الفعل الماضي على الفتح الظاهر بمثالين.
  - ٦ ـ متى يكون الفعل الماضي مبنيًّا على فتح مُقَدَّر ؟
- مثّل لكلِّ موضع يُبنىٰ فيه الفعل الماضي على فتح مُقَدَّر بمثالين . وبيّن سببَ التقدير فيهما .
  - ٧ ـ متى يكون فعل الأمر مبنيًّا على السكون الظاهر ؟
  - مثِّل لكلِّ موضع يُبنَىٰ فيه فعلُ الأمر على السكون الظاهر بمثالين .
    - ٨ ـ متىٰ يُبنىٰ فعلُ الأَمر على سكون مُقَدَّر؟
      - مثِّل لذلك بمثالين.
    - ٩ ـ متى يُبنى فعل الأمر على حذف حرف العلَّة ؟
      - ومتىٰ يُبنىٰ على حذف النون ؟ مع التمثيل ؟
- ١٠ ـ ما علامة الفعل المضارع ؟ ما هي المعاني التي تأتي لها همزة المضارعة ؟ وما هي المعاني التي تأتي لها نون المضارعة ؟
- ١١ ـما حكم الفعل المضارع ؟ متى يبنى الفعل المضارع على الفتح ؟
   ومتى يُبنى على السكون ؟ ومتى يكون مرفوعاً ؟ .

\* \* \*

(ييخ ، المعر ، اسم ) ملی با پیزم به مقبارهه (الحا،الكبرا،الكم) في الأفعال المفسسة عذف الون النفيفة ( اضربل) الطلة : اضربل فيمزك بالشيخ مع نون التوكيد : Ŀ - أو العطف به نون النسوة ( المريَن • المويَن ) (اکتب، الرب) CA SE <u>ک</u> ع نرد النسرة ♦ ♦ \$الولائدُ يُتهنيُ على السكون 会行は今日と Carlo Carlo مل النتام يرن التوكيد ۴ \_کرامهٔ توالی مشعرکات بسکزمع ضسیر الفاعل (كجن، كجنا) يسكن مع نون النوة (كجن) النوامب والهواذم ٧ -اللمناسة بنسم مع داد الممان معرب مرضح إفا تعمرُد من ( كثيرا ، سعدُوا ) عل وها و سمي ملی علی ١-نائملر العاضي مبني على الفتح أبدآ ولجيكسل يدنون النسوة ولا ضعير الفاعل ( كتب ، شرب ) 3 ٠ چ

## نواصب المضارع

قال : فالنّوَاصِبُ عَشَرَةٌ ، وهي « أَنْ » ، و « لَنْ » ، و « إِذَنْ » ، و « إِذَنْ » ، و « كَيْ » ، و ( لاَمُ الْجُحُودِ ) ، وَ ( لاَمُ الْجُحُودِ ) ، وَ « حَتَّى » ؛ والْجَوَابُ بالْفاءِ وَالْوَاو ، و « أَوْ » .

وأقول: الأدواتُ التي يُنْصَبُ بعدها الفعلُ المضارعُ عَشَرَةُ أَحْرُف ، وهي على ثلاثة أقسام: ١ - قسم ينصب بنفسه ، و٢ - قسم ينصب بـ أَنْ » مُضْمَرَةً بعده وجوباً .

أما القسم الأول \_ وهو الّذي يَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ بنفسه \_ فأربعة أَحْرُفٍ ؟ وهي : « أَنْ » ، و « لَنْ » ، و « إِذَنْ » ، و « كَيْ » .

أَمَا ﴿ أَنْ ﴾ . . فَحَرْفُ مَصْدَرٍ وَنَصْبِ وَاسْتِقْبَالٍ ، ومثالُها قولهُ تعالى ﴿ أَطْمَعُ أَن يَقْفِرَ لِي ﴾ ، وقولُه جَلَّ ذكره ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ ﴾ ، وقولُه تعالى ﴿ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ﴾ . تعالى ﴿ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ﴾ .

وأَما ﴿ لَنْ ﴾ . . فَحَرْفُ نَفْي وَنَصْبِ وَاسْتِقْبَالٍ ، ومثالُه قولُه تعالى ﴿ لَنَ نَّوَمِنَ لَكَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ لَنَ نَنَالُواْ أَوْمِنَ لَكَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْمِيْرَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْمِيْرَ ﴾ .

وأَما « إِذَنْ » . . فَحَرْفُ جَوَابٍ وَجَزَاءٍ وَنَصْبٍ . ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثةُ شروطٍ ؛

الأول: أَن تكون ﴿ إِذَنْ ﴾ في صَدْرِ جملة الجواب. الثاني: أَن يكون المضارعُ الواقعُ بعدها دالاً على الاستقبال. الثالث: أَن لا يَفْصِلَ بينها وبين المضارع فاصلٌ غَيْرُ القسم ؛ أَو النداءَ ، أَو (﴿ لا ﴾ النافية).

ومثالُ المستوفيةِ للشروط: أَن يقولَ لك أَحدُ إِخوانك ( سأَجْتَهِدُ فِي دُرُوسِي ) . . فتقول له : ( إِذَنْ تَنْجَحَ ) .

ومثال المفصولة بالقسَم: أَن تقول: (إِذَنْ والله تِنْجَحَ). ومثال المفصولة بالنداء: أَن تقول: (إِذَنْ يَا مُحَمَّدُ تَنْجَحَ)، ومثال المفصولة بـ( « لا » النافية ): أَن تقول: (إِذَنْ لاَ يَخِيبَ سَعْيُكَ)، أَو تقول: (إِذَنْ وَالله لِا يَذْهَبَ عَمَلُكَ ضَيَاعاً).

## وأَمَا ﴿ كَيْ ﴾ . . فَحَرْفُ مَصْدَر وَنَصْبٍ ؛

ويشترط في النصب بها أَن تتقدَّمَهَا لامُ التعليل لفظاً ؛ نحو قولِهِ تعالى ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ ﴿ لِكَيْتُلَا تَأْسُوا ﴾ ، أَو تتقدَّمَهَا هذه اللامُ تقديراً ؛ نحو قولِهِ تعالى ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ ، فإذا لم تتقدَّمها اللام لفظاً ؛ ولا تقديراً . . كان النصب بـ ﴿ أَنْ » مُضْمَرَةً ، وكانت « كَنْ » نَفْسُها حرف تعليل .

وأَما القِسم الثاني ( وهو الذي ينصب الفعلَ المضارعَ بواسطة « أَنْ » مضمرةً بعدَه جوازاً ) . . فحرفٌ واحدٌ ؛ وهو لامُ التعليل ، وَعَبّرَ عنها المؤلف بـ ( لام « كي » ) !! لاشتراكهما في الدلالة على التعليل .

ومثالُها قولُه تعالى ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ، وقولُهُ جلَّ شأنه ﴿ لِيَعُذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ .

وأَما القسم الثالث ؛ ( وهو الذي ينصب الفعلَ المضارع بواسطة « أَنْ » مُضْمَرَةً وجوباً ) . . فخمسة أُحرف :

الأول: لامُ الجُحُود، وضابطُهَا أَن تُسْبَقَ بِ مَا كَانَ » ؛ أَو « لَم يَكُنْ » ؛ فمثالُ الأَول قولُه تعالى ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ ، وقولُه سبحانه ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ .

ومثال الثاني قوله جلّ ذكره ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ .

والحرف الثاني: «حَتَّى»؛ وهو يُفِيدُ الغاية ؛ أَو التعليلَ ، ومعنى الغاية : أَنَّ مَا قبلها ينقضي بحصول ما بعدها ؛ نحو قوله تعالى ﴿حَتَّى يَرْجِمَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ ومعنى التعليل : أن ما قبلها عِلَّةٌ لحصول ما بعدها ، نحو قولك لبعض إخوانك ( ذَاكِرْ حَتَّى تَنْجَحَ ) .

والحرفان الثالث والرابع: فاءُ السببيَّة، وواو المعية؛ بشرط أَن يَقع كلُّ منهما في جواب نَفْي أَو طَلَب؛ أَما النفى . . فنحو قوله تعالى ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ﴾ .

وأَمَا الطلب . . فثمانية أشياء : ١ ـ الأَمر ، و٢ ـ الدعاءُ ، و٣ ـ النهي ، و٤ ـ الاستفهام ، و٥ ـ العَرْضُ ، ٦ ـ التَّحْضِيضُ ، و٧ ـ التمنِّي ، و٨ ـ الرَّجَاءُ؟

أَمَا الأَمْرُ . . فهو الطلب الصادرُ من العظيم لمن هو دونه ؛ نحو قول الأُستاذ لتلميذه : ( ذاكِرْ فَتَنَجَحَ ) أَو ( وَتَنْجَحَ ) .

وأَما الدعاءُ . . فهو الطلب المُوجَّهُ من الصغير إلى العظيم ؛ نحو : ( اللهُمَّ ؛ اهْدِني فَأَعْمَلَ الْخَيْرَ ) ؛ أَو : ( وأَعْمَلَ الْخَيْرَ ) .

وأَمَا النهي. . فنحو : ( لاَ تَلْعَبْ فيضيعَ أَمَلُكَ ) ؛ أَو : ( وَيَضِيعَ أَمَلُكَ).

وأَمَا الاستفهام . . فنحو ( هَلْ حَفِظْتَ دُرُوسَكَ فَأَسْمَعَهَا لَكَ ) ؛ أَو ( وأَسْمَعَهَا لَكَ ) ؛ أَو ( وأَسْمَعَهَا لَكَ ) .

وأَمَا العَرْضُ . . فهو الطلب برِفْق ؛ نحو : ( أَلاَ تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ ) ؛ أَوْ : ( وَنُكْرِمَكَ ) .

وأَمَا التحضيض . . فهو الطلب مع حَثُّ وإِزعاج ، نحو : ( هَلاَّ أَدَّيْتَ وَاجِبَكَ فَيَشْكُرَكَ أَبُوكَ ) .

وأَمَا التمنِّي . . فهو طلب المستحيل ؛ أَو ما فيه عُسْرٌ ؛ نحو قول الشاعر :

لَيْتَ الكَوَاكِبَ تَذْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَىٰ لَكُمْ كَلِمي ومثلُه قول الآخر:

أَلاَ لَيْتَ ٱلشَّبَابَ يَعُودُ يَوْماً فَالْخِرِرَهُ بِمَا فَعَلَ ٱلمَشِيبُ ونحوُ: (لَيْتَ لِي مَالاً فأَحُجَّ منهُ). وأَمَا الرجاءُ . . فهو : طلب الأَمرِ القريب الحصول ؛ نحو : ( لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيني فَأَزُورَكَ ) .

وقد جمع بعضُ العلماءِ هذه الأَشياءَ التسعة التي تَسْبِقُ الفاءَ والواو في بيت واحد وهو:

مُرْ، وَادْعُ، وَٱنْهَ، وَسَلْ، وَاعْرضْ، لِحَضِّهمُ

تَمَــنَّ، وَٱرْجُ؛ كَــذَاكَ النَّفْــيُ قَــدْ كَمُــلاَ

وقد ذكر المؤلِّف أنَّها ثمانية !! لأنَّه لم يعتبر الرجاءَ منها .

الحرف الخامس: ﴿ أَوْ ﴾ ، ويشترط في هذه الكلمة أَن تكون بمعنى ﴿ إِلاَّ ﴾ ؛ أَو بمعنى ﴿ إِلَى ﴾ . وضابط الأُولى : أَن يكون ما بعدَها ينقضي دُفْعَة ؛ نحو : ( لأَقْتُلَنَّ الكَافِرَ ؛ أَوْ يُسْلِمَ ) ، وضابطُ الثانية : أَن يكون ما بعدَها ينقضى شيئاً فشيئاً ؛ نحو قول الشاعر :

لأَسْتَسْهِلَنَّ ٱلصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ ٱلمُنَىٰ فَمَا ٱنقَادَتِ ٱلآمَالُ إلاَّ لِصَابِرِ

#### تمرينات

١ - أُجب عن كلِّ جملة من الجمل الآتية بجملتين في كلِّ واحدة منهما فعلٌ مضارعٌ :

أ ـ ما الذي يؤخِّرُك عن إخوانك ؟ هـ ـ أين يسكنُ خليلٌ ؟

ب ـ هل تسافِرُ غداً ؟ و ـ في أَيِّ مُتَنزَّهِ تقضي يومَ العُطْلة ؟

ج - كيف تصنعُ إذا أردت المذاكرة ؟ ز - مَنِ الذي ينفق عليك ؟

د ـ أيّ الأطعمة تحِبُّ ؟ ح ـ كم ساعة تقضيها في المذاكرة كلَّ يوم ؟

٢ ـ ضع في كلِّ مكان من الأماكن الخالية فعلاً مضارعاً ، ثمَّ بين موضعه
 من الإعراب وعلامة إعرابه :

ي ـ يَعِزُّ عَلَىَّ أَن . . . ك - أُسْرع السَّيْرَ كي . . . أُوَّلَ العمل . ل ـ لَنْ . . . المسيءُ مِنَ العقاب . م ـ ثابري على عملك كى . . . . ن ـ أَذُوا واجباتكم كي . . . على

ع ـ لولا أَنْ . . . عليكم لكلفتكم إِدْمَانَ العمل .

أ ـ جئت أمس . . . فلم أجدك . ب ـ يَسُرُّني أَن . . . . ج ـ أُحببت عليّاً لأنَّه . . . .

د ـ لن . . . عَمَلَ اليوم إلى غَدِ . هـ ـ أنتما . . . خالداً .

و \_ زُرْتُكما لكي . . معي إلى المتنزُّهِ . وضا الله .

ز \_ هاأنتم هؤلاء . . . الواجب . س \_ اتركوا اللعب . . . . ح ـ لا تكونونَ مُخْلصين حتى . . . أَعمالَكُم ط ـ من أراد . . . نَفْسَهُ فلا

يقُصِّرُ في واجبه .

#### أسئلة

١ ـ ما هي الأدوات التي تنصب المضارع بنفسها ؟ ٢ ـ ما معنى « أَنْ » ؟ وما معنى « لن »؟ وما معنى « إِذْنَ » ؟ وما معنى « كَيْ »؟ ٣ ـ ما الذي يشترط لنصب المضارع بعد " إِذَنْ " ؛ وبعد " كَيْ " ؟ ٤ ـ ما هي الأشياءُ التي لا يضرُّ الفصل بها بين « إذن » الناصبة والمضارع ؟ ٥ ـ متىٰ تنصب « أَنْ » مضمرة جوازاً ؟ متى تنصب « أَن » مضمرة وجوباً ؟ ٦ ـ ما ضابطُ لام الجحود ؟ ما معنى « حَتَّى » الناصبة ؟ ما هي الأَشياءُ التي يجب أن يسبقَ واحدٌ منها فاءَ السببية ؛ أو وَاوَ المعية ؟ مثِّل لكلِّ ما تذكُرُه .

# نواصب الفعل العضبارع

جوارا بعد لام التعليل ﴿ لِتُكَدِّبُ اللهُ الشَيْعِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ ﴾ ٢ - ينصب به أن " مضمرة

وجوبا بعد خمسة أحرف

ا - لام البسود العسبونة بكون منفي : ﴿ قَاكَانَ ٱللَّهُ مِلْتِكُ ﴾ قاكانَ ٱللهُ لِلذَرُ ٱلمُعْهِدِينَ عَلَىٰ مَا ٱلنَّهُ عَلَيْدٍ ﴾

١ - ١ حتى ١ ﴿ حَتَىٰ يَعِيمُ إِنَّنَا مُوسَىٰ ﴾

٣ - فاء السببة في جوآب نفي ؛ أو طلب ﴿ لَا يَفْضَن كَلَيْهِمْ فَيَمُوثُولُ﴾ ٤ - واو النعبة في جواب نفي ؛ أو طلب ( اللهم احدني وأعمل الخير )

او "بىمنى
 الآ : لاقتلن الكافر أو يسلم

لأستسهلن الصعب أو أورك العنى - د إلى ، :

÷

۱-ان: ﴿ اَلْمُعَالِّنَ يَعْلِيلُهُ ﴾ ۱-لن: ﴿ لَنَ يَعْمَى مَلِيَّهِ مَلَكِفِينَ ﴾

۴ ـ " إذن " بشروط :

- صدر الجملة:

- فعلها مستقبلي

- غير مفصولة عن الفعل إذن تنجع جوابا لمن قال (سأجتهد).

٤ - " كي " بشرط

- تقديراً ﴿ كَالَايْكُونَ دُولَةُ ﴾ تقدمها لام التعليل: - لفظا ﴿ لِكَذِلَا تَأْمُولُ }

١ - ينصب بنفسه وهو ظاهر

1.7

## جوازم المضارع

قال: وَالْجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ: "لَمْ "، و"لَمَّا "، و"لَمَّا "، و" أَلَمْ الأَمْرِ ؛ وَالدُّعَاءِ )، و( "لا ") في النَّهْيِ ؛ والدُّعاءِ )، و" إِذْ مَا "، و" أَيُّ "، و" أَيُّ "، و" أَيُّ "، و" أَيُّ "، و" مَنْمَا "، و" حَيْثُمَا "، و" كَيْفَمَا "، و" كَيْفَمَا "، و" إِذَا ". في الشِّعْرِ خاصَّةً .

وأقول: الأدواتُ التي تجزم الفعلَ المضارعَ ثمانيةَ عشرَ جازماً ، وهذه الأدوات تنقسم إلَى قسمين: القسم الأول يجزم فعلاً واحداً ، والقسم الثاني يجزم فعلين .

أما القسم الأول . . فستَّة أَحْرُفٍ ؛ وهي : « لم » ، و« لمَّا » ، و« أَلم » ، و أَلم » ، و أَلم » ، و أَلمَّا » ، و ( لام الأَمر والدعاء ) ، و « لا » . . في النهي والدعاء ، وكلُّها حروفٌ بإجماع النحاة .

أَمَا ﴿ لَمْ ﴾ . . فَحَرْفُ نَفْي وَجَزْمٍ وَقَلْبٍ ؛ نحو قولِهِ تعالى ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، وقوله سبحانه ﴿ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ .

وأَما « لمَّا » . . فحرفٌ مثلُ « لم » في النفي والجزم والقلب ؛ نحو قوله تعالى ﴿ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴾ .

وأَمَّا ﴿ أَلَمْ ﴾ . . فهو ﴿ لم ﴾ زيدت عليه همزةُ التقديرِ ؛ نحو قوله تعالى ﴿ أَلَهُ نَشْرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ ﴾ .

وأَما ﴿ أَلَمَّا ﴾ . . فهو ﴿ لَمَّا ﴾ زيدت عليه الهمزة ؛ نحو : ﴿ أَلَمَّا أُحْسِنْ إِلَيك ﴾ .

وأما اللام . . فقد ذكر المؤلّفُ أنّها تكون للأمر والدعاء ، وكلّ من الأمر والدعاء ، وكلّ من الأمر والدعاء يُقْصَدُ به طلبُ حصول الفعل طلباً جازماً ، والفَرْقُ بينهما أنّ الأمر يكون من الأعلى للأدنى ، كما في الحديث : « فَلْيَقُلْ خَيْراً ؛ أَو لِيَصْمُتْ » .

وأَمَا الدَعَاءُ.. فيكون من الأَدنى للأَعلى ؛ نحو قوله تعالى ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُ ﴾ .

وأَما ﴿ لا ﴾ . . فقد ذكر المؤلِّف أَنَّها تأتي للنهي والدعاءِ ، وكلُّ منهما يُقْصَدُ به طلبُ الْكَفِّ عن الفعل وتَرْكِه ،

والفَرْقُ بينهما: أَنَّ النهيَ يكون من الأَعلى للأَدنى ؛ نحو ﴿ لَا تَخَفُّ ﴾ ، ﴿ لَاتَفُولُواْرَعِنَكَ ﴾ ، ﴿ لَاتَفْـلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ .

وأَمَّا الدعاءُ . . فيكون من الأَدنى للأَعلى ؛ نحو ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ ﴾ ، وقوله جلَّ شأْنه ﴿ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْـنَاۤ إِصْـرًا﴾ .

وأَمَا القسم الثاني \_ وهو ما يجزم فعلين ؛ ويُسَمَّى أُولهما ( فعلَ الشَّرط ) ، وثانيهما ( جوابَ الشَّرطِ وجَزَاءَه ) \_ فهو على أَربعة أَنواع :

النوع الأول: حرف باتفاق، والنوع الثاني: اسم باتفاق، والنوع الثالث: حَرْفٌ ؛ على الأَصح. الثالث: حَرْفٌ ؛ على الأَصح.

أَمَا النوع الأَول . . فهو " إِنْ " وَحْدَهُ ، نحو : ( إِن تُذَاكِرْ تَنْجَحْ ) ، فه إِنْ " حرف شرط جازم باتفاق النحاة ؛ يجزم فعلين : الأَوَّل فعلُ الشرط ، والثاني جوابُه وجزاؤه ، و" تُذَاكِرُ " : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ إِنْ " وعلامة جزمه السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : أنت ، وعلامة و تَنْجَحْ " : فعل مضارع جوابُ الشرط وجَزَاؤه ، مجزوم بـ إِنْ " ، وعلامة جزمه السكون ، وفاعله ضميرٌ مستتر فيه وجوباً تقديره : أنت .

وأَمَّا النوع الثاني ـ وهو المتفَقُّ على أنَّه اسم ـ . . فتسعة أسماء ؛ وهي : « مَن » ، و« مَا » ، و« أَي » ، و« مَتَى » ، و« أَيَّانَ » ، و« أَيْنَ » ، و« أَنَّى » ، و« حَيْثُمَا » ، و« كَيْفَمَا » .

فمثال « مَنْ » قولك : ( مَنْ يُكْرِمْ جَارَهُ يُحْمَدْ ) ، و : ( مَنْ يُذَاكرْ يُخْمَدُ ) ، و : ( مَنْ يُذَاكرْ يَنْجَحْ ) ، وقوله تعالى ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾ .

ومثالُ ﴿ مَا ﴾ قولُك : ( مَا تَصْنَعُ تُجَزَ بِه ) ، و :( مَا تَقْرَأُ تَسْتَفِدْ مَنه ) ، و ﴿ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَدْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾ .

ومثالُ « أَيِّ » قولُك : ( أَيَّ كتاب تَقْرَأُ تَسْتَفِدْ منه ) ، و ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْمُ الْمُنَ مَا أَيُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

أَنَىا ابِنُ جَلِاً وَطَلِاعُ ٱلنَّنَايَىا مَتَىٰ أَضَعِ ٱلعِمَامَةَ تَغْرِفُونِي وَالْمِثَالُ « أَيَّانَ » قولُك : ( أَيَان تَلْقَنِي أُكْرِمْكَ ) ، وقول الشاعر :

\* فأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ ٱلرِّيْحُ تَنْزِلِ \*

ومثال « أَينما » قُولُكَ : ( أَينما تَتَوَجَّهُ تَلْقَ صَدِيقاً ) ، وقوله تعالى ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَمُ لَأَنْ إِنَّا إِنَامَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ .

ومثالُ ﴿ حَيْثُما ﴾ قولُ الشاعر :

حَيْثُمَا تَسْتَقِامُ يُقَادِرُ لَاكَ ٱللَّهِ الْخَاصَا فِي غَابِرِ ٱلأَزْمَانِ وَمِثْلُ « كَيْفُما » قولُك : ( كيفما تَكُنْ الأُمَّة يَكُنِ الوُلاَةُ ) ، و : (كيفما تكنْ نيتُك يكنْ ثُوابُ الله لك ) .

ويزاد على هذه الأسماءِ التسعة « إِذَا » في الشعر ؛ كما قال المؤلِّف ، وذلك ضرورةٌ ، نحو قول الشاعر :

آسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَىٰ فَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ وَأَمَا النوع الثالث \_ وهو ما اختُلِفَ في أنَّه اسم ؛ أو حرف ، والأصح أنَّه حرف \_ . . فذلك حرفٌ وَاحِدٌ ، وهو « إِذْ مَا » ، ومثاله قولُ الشاعر :

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِيهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتيا

وأَمَا النوع الرابع ـ وهو ما اختلف في أنَّه اسم ؛ أَو حرف ، والأَصحُّ أَنه اسْمٌ ـ . . فذلك كلمةٌ واحدة ، وهي « مَهْمَا » ، ومثالها قوله تعالى ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وقول الشاعر :

وَإِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالاً مُنْتَهِىٰ ٱلذَّمِّ أَجْمَعَا

#### تمرينات

١ عين الأفعال المضارعة الواقعة في الجمل الآتية ، ثمَّ بين المرفوعَ منها
 والمنصوبَ والمجزوم ، وبين علامة إعرابه :

مَنْ يَزْرَعِ ٱلخَيْرَ يَحْصُدِ ٱلخَيْرَ . لاَ تَتَوانَ فِي وَاجِبِكَ . إِيَّاكُ تَشْرَبَ وأَنتَ مَنْ يُعْرِضْ عنِ اللهِ يُعْرِضِ اللهُ عنه . إِنْ تَعِبُ . كَثْرَةُ الضَّحِك تُمِيتُ القلب . مَنْ يُعْرِضْ عنِ اللهِ يُعْرِضِ اللهُ عنه . . إِنْ تُعْلِمْ على العمل تَفُزْ . مَنْ لم يعرف حَقَّ الناس عليه . . لم يعرف الناسُ حقه عليهم . أينما تَسْعَ تَجِدْ رِزْقاً . حيثما يذهب العالم يحترمه الناسُ . لا يَجْمُلُ بذي المروءَة أَن يُكثِرَ المُزاحَ . كيفما تكُونُوا يُولَّ عليكم . إِن تَدَخِر المالَ ينفعُك . . . إِن تكن مهمِلاً تَسُؤْ حالك . مَهْمَا تُبْطِن تظهره الأيام . لا تكن مهمِلاً تَسُؤْ حالك . مَهْمَا تُبْطِن تظهره الأيام . لا تكن مهمَلاً مَنْ مُهْمَا أَبُطِن تظهره الأيام . لا تكن

٢ ـ أَدخلْ كلَّ فِعل من الأَفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل ، بشرط أَن
 يكون مرفوعاً في واحدة منها ، ومنصوباً في الثانية ، ومجزوماً في الثالثة .

تزرع ، تسافر ، تلعب ، تظهر ، تحبُّون ، تَشْرَبِينَ ، تذهبان ، تَرْجُو ، يَهذِي ، تَرْضَى .

٣ ـ ضع في كلِّ مكان من الأَماكن الخالية في الأَمثلة الآتية أَداةَ شرط مناسبة :

- أـ . . . تَخْضُرْ يَخْضُرْ أَخُوك د ـ . . . تُخْفِ تُظْهِرْهُ أَفْعَالُكَ .
   ب ـ . . . تُصَاحِبْ أُصَاحِبْه . هـ ـ . . . تَذْهَبْ أَذْهَبْ مَعَكَ .
  - ج ـ . . . تَلْعَبْ تَنْدَمْ . و ـ . . . . تُذَاكِرْ فِيه يَنْفَعْكَ .

٤ ـ أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب ، واضبط آخرَه :

- أ ـ إِن تُذْنِبُ . . . و ـ أَينما تَسِرْ . . .
- ب ـ إِن يسقط الزجاج . . . ز ـ كيفما يَكُن المرءُ . . .

ج \_ مهما تَفْعَلُوا . . . ح \_ مَنْ يَزُرْنِي . . .

د \_ أَيَّ إِنسانِ تُصاحبه . . . ط \_ أَيَّانَ يَكُن الْعَالِمُ . . .

هـ ـ إِن تضع الملح في الماءِ . . . ي ـ أنَّى يَذْهَبِ العالم . . .

٥ \_ كوَّن من كلِّ جملتين متناسبتين من الجمل الآتية جملة مبدوءَة بأداة شرط تناسبهما :

تَنْتَبه إلى الدرس ، تُمْسِك سلك الكهرباءِ ، تَصِلْ بسرعة ، تستفد منه ، تركب سيارة ، تَصْعَق ، تُغْلِقْ نَوَافِذَ حجرتك ، تُؤدِّ واجبك ، يسقط المطر ، يفسد الهواء ، يفز برضا الناس ، تَفْتَح المِظَلَّة .

#### \* \* \*

#### أسئلة

١ \_ إلى كم قسم تنقسم الجوازم ؟ ما هي الجوازم التي تجزم فعلاً واحداً ؟
 ما هي الجوازم التي تجزم فعلين ؟

٢ ـ بين الأسماء المتّفق على اسميّتِها ، والحروف المتّفق على حرفيّتِها من الجوازم التي تجزم فعلين .

٣ ـ مثّل لكلّ جازم يجزم فعلاً واحداً بمثالين ، ومثّل لكلّ جازم يجزم فعلين بمثال واحد ؛ مبيّناً فيه فعل الشرط وجوابَه .

\* \* \*

٩ ٥٠ كيفما ٥ كيفما تكن الولاة تكن الرعية . ١٠ - ( ضرورة خاص بالشمر ) • إذا • : ٧ - و أنن و : إنى تَصْلُقُ مُوفَقُ لمراهك . فإذا تُعِبِكُ خَمَامَةُ فَيَحُلُ ٨ - ٥ حيثما ٥ : حيثما تستقم تغز .

• - • الان • : قايان ما تعدل به الربع ينزل . • • الين عنزل . • • الإنتاقكرواليتوكام الترى . • • المنتاقكرواليتوكام الترى .

ب - لدمه : ﴿ زُلافِتْ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّا اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

## باب مرفوعات الأسماء

قال: المَرْفُوعَاتُ سَبْعَةٌ ، وَهِيَ: ١ ـ الْفَاعِلُ . و٢ ـ الْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه ، و٣ ـ الْمُبْتَدَأُ ، و٤ ـ خَبَرُهُ ، و٥ ـ اسْمُ «كانَ » وَأَخَوَاتِهَا ، و٢ ـ خَبَرُ « إِنّ » وَأَخَواتِهَا ، و٧ ـ التَّابِعُ للْمَرْفُوعِ ؛ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْياء: ١ ـ النَّعْتُ ، و٢ ـ العَطْفُ ، و٣ ـ التَّوْكيدُ ، و٤ ـ البَدَلُ .

#### عدد المرفوعات وأمثلتها

وأقول: قد علمتَ ممَّا مضى أَنَّ الاسم المعرَبَ يقع في ثلاثة مواقع: ١ - موقع الرَّفْعِ ، و٢ - موقع النصب ، و٣ - موقع الْخَفْضِ ، ولكلِّ واحد من هذه المواقع عواملُ تقتضيه ، وقد شَرَعَ المؤلِّف يبيِّنُ لك ذلك على التفصيل ، وبدأ بذكر المرفوعاتِ ؛ لأنَّها الأشْرَفُ ، وقد ذكر أَنَّ الاسم يكون مرفوعاً في سبعة مواضع .

١ ـ إذا كان فاعلاً ، ومثاله : (علي) و(محمد) ؛ في نحو قولك :
 ( حَضَرَ عَلِيٌّ ) و : ( سَافَرَ محمدٌ ) .

٢ ـ أَن يكون نائباً عن الفاعل ؛ وهو الذي سمَّاه المؤلِّف المفعولَ الذي لم
 يُسَمَّ فاعلُه ؛ نحو « الغُصْنُ » و « المتاعُ » . . من قولك : ( قُطِعَ الغُصْنُ )
 و : ( سُرقَ المتاعُ ) .

٣ ؛ ٤ ـ المبتدأُ والخبر ؛ نحو : ( محمدٌ مُسَافرٌ ) و :( عليٌّ مُجْتَهِدٌ ) .

اسم « كان » . . أو إحدى أخواتها ؛ نحو « إبراهيم » و « البردُ » ؛ من قولك : (كان إِبْرَاهِيمُ مُجْتَهِداً ) و : ( أَصْبَحَ البَرْدُ شَدِيداً ) .

٦ ـ خبر « إِنَّ » . . أَو إِحدى أَخواتِها ؛ نحو « فاضل » و « قدير » . . من قولك : ( إِنَّ محمداً فاضلٌ ) و : ( إِنَّ اللهَ على كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

٧ ـ تابع المرفوع ، والتابعُ أَربعةُ أَنواع :

الأُوَّل: النعت، وذلك نحو: «الفاضل» و«كريم».. من قولك: (زارني مُحَمَّدٌ الْفَاضِلُ) و: (قَابَلَنِي رَجُلٌ كَرِيمٌ)،

والثاني: العطفُ ، وهو على ضربين: عطف بيان ، وعطف نَسَق ؛ فمثالُ عطف البيان: «عمر».. من قولك: (سَافَرَ أَبُو حَفْص عُمَرُ)، ومثال عطف النسق: «خالد» من قولك: (تَشَارَكَ مُحَمَّدٌ وَخَالِدٌ).

والثالث: التوكيد، ومثالُه: «نَفْسُه». . من قولك (زَارني الأَمِيرُ نَفْسُهُ).

والرابع : البدل ، ومثاله : ﴿ أَخُوكَ ﴾ . . من قولك : ﴿ حَضَرَ عَلِيٍّ الْخُوكَ ﴾ . .

وإذا اجتمعتْ هذه التوابعُ كلُّها ؛ أَو بَعْضُهَا في كلام . . قَدَّمْتَ النعت ، ثم عطفَ البيان ، ثمَّ التوكيد ، ثمَّ البدل ، ثمَّ عطف النسق ؛ تقول : (جَاءَ الرَّجُلُ الكَريمُ عَلِيٍّ نَفْسُهُ صَدِيقُك وأَخُوهُ ) .

#### \* \* \*

### تدريب على الإعراب

أَعرب الأَمثلة الآتية : إِبراهيمُ مُخِلصٌ ، ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ ، ( إِن الله سميعُ الدعاءِ ) .

#### الجواب

١ - « إبراهيم » مبتدأً ، مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة « مخلص » خبر المبتدأً ، مرفوعٌ بالمبتدأ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

٢ - «كان » فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم وينصب الخبر . «رَبُّ » اسم «كان » مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و «ربُّ » مضاف ؛ والكاف : ضمير المخاطب مضاف إليه ، مبنيٌّ على الفتح في محلِّ خفض .
 « قديراً » : خبر «كان » منصوبٌ بها ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

" - « إِنَّ » حرف توكيد ونصب . « الله » : لفظ الجلالة اسم « إِنَّ » منصوب به ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . « سميع » : خبرُ « إِنَّ » مرفوع به ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و« سميع » مضاف ؛ و« الدعاء » : مضاف إليه ، مخفوض بالإضافة ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة .

أسئلة

١ - في كم موضع يكون الاسم مرفوعاً ؟

٢ ـ ما أنواع التوابع؟ وإذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعتُ فكيف ترتَّبُها؟
 ٣ ـ إذا اجتمعت التوابع كلُّها . . فما الذي تقدِّمُه منها ؟

٤ ـ مثّل للمبتدأ وخبره بمثالين ، مثّل لكلّ من اسم «كان » وخبر « إِنَّ »
 والفاعل ونائبه بمثالين .

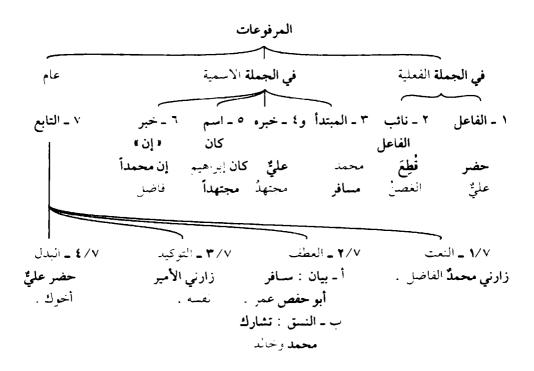

### باب الفاعل

## قال : الفَاعِلُ هُوَ : ٱلاسْمُ المَرْفُوعُ ؛ المذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُه .

وأَقول : الفاعلُ له معنيان : أَحدُهما لغويٌّ ، والآخر اصطلاحيٌّ .

أُمَّا معناه في اللغة . . فهو : عبارة عَمَّنْ أَوْجَدَ الفعل .

وأَما معناه في الاصطلاح . . فهو : الاسمُ المرفوعُ المذكور قبلَه فِعْلُه ، كما قال المؤلّف .

وقولنا « الاسمُ » . . . لا يشمل الفعلَ ولا الْحَرْفَ ؛ فلا يكون واحد منهما فاعلاً! وهو يشمَل الاسمَ الصريحَ والاسمَ المؤوَّلَ بالصريح .

أَمَّا الصريحُ . . فنحو « نوحٌ » و ﴿ إِبراهيمُ » ؛ في قوله تعالى ﴿ قَالَ نُوحٌ ﴾ ، ﴿ وَإِذْ يَرْفِعُ ﴾ . ﴿ وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ .

وأَمَّا المؤوَّل بالصريح . . فنحو قولِه تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا ﴾ . ف ﴿ أَنَّ ﴾ . حرف توكيد ونصب ، و ﴿ نا ﴾ : اسمه مبنيُّ على السكون في محلِّ نصب ، و ﴿ أَنزلنا ﴾ : فعل ماض وفاعله ، والجملة في محلِّ رفع خبر ﴿ أَنَّ ﴾ ، و ﴿ أَنَّ ﴾ وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ﴿ يكفي ﴾ ، والتقدير : أَوَلَم يَكْفِهِمْ إِنْزَالُنَا ، ومثالُه قولُك : (يَسُرُّني أَن تتمسَّك بالفضائل) ، وقولك : ( يَسُرُّني أَن تتمسَّك بالفضائل) ، وقولك : ( مَحبني ما صنعت ) : التقدير فيهما : يسرُّني تَمَسُّكُكَ ، و : أَعجبني صُنْعُكَ .

وقولنا ( المرفوع ) يُخْرِج ما كَان منصوباً . . أَو مجروراً ؛ فلا يكون واحد منهما فاعلاً .

وقولنا ( المذكور قبله فعله ) يُخْرِجُ المبتدأ واسمَ « إنَّ » وأَخواتِها ؛ فإنَّهما لمِ يتقدَّمهما فعل البتَّة ، ويُخرج أيضاً اسمَ « كان » وأخواتِها ، واسمَ « كاد » وأخواتِها؛ فإنَّهما؛ وإِن تقدَّمهما فعل. . فإِنَّ هذا الفعل ليس فعلَ واحدٍ منهما ،

والمرادُ بالفعل: ما يشمل شبَه الفعل؛ كاسم الفعل في نحو: ( هَيْهَاتَ الْعَقِيقُ)، و: ( شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو)، واسم الفاعل في نحوه: ( أَقَادِمٌ ٱبُوكَ)، فـ « العقيق » ، و « زَيْدٌ » مع ما عُطف عليه ، و « أَبوك » : كلٌّ منها فاعل .

#### \* \*

### أقسام الفاعل وأنواعُ الظاهر منه

## قال : وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ : ١ ـ ظَاهِرٌ ، و٢ ـ مُضْمَرٌ .

فَالظَّاهِرُ : نَحْوُ قَوْلِكَ : (قَامَ زَيْدٌ ؛ و : يَقُومُ زَيْدٌ) و : (قَامَ الزَّيْدَانِ ؛ و : يَقُومُ الزيدون) ، و : (قَامَ الزَّيْدُون ؛ و : يَقُومُ الزيدون) ، و : (قَامَ الرِّجَالُ ) ، و : (قَامَتْ هِنْدٌ ؛ وَ : تَقُومُ هِنْدٌ ) ، و : (قَامَتْ هِنْدٌ ؛ وَ : تَقُومُ هِنْدٌ ) ، و : (قَامَتِ الْهِنْدَاتُ ؛ وَ : تَقُومُ الهِنْدَانِ ) ، و (قَامَتِ الْهِنْدَاتُ ؛ وَ : تَقُومُ الهِنْدَاتُ ) ، و : (قَامَتِ الْهُنْدَاتُ ؛ وَ : تَقُومُ الهنود ) ، و : (قَامَ أَخوك ؛ الهندَاتُ ) ، و : (قَامَ أَخوك ؛ وَ : يَقُومُ الهنود ) ، و : (قَامَ أَشْبَهَ ذَلِكَ .

وَأُقُولَ : ينقسم الفاعل إلى قسمين : الأُوَّل الظاهر ، والثاني المضمَر ؛ فأمَّا الظاهرُ . . فهو : ما يَدُلُّ على معناه بدون حاجة إلى قرينة .

وأُمَّا المضمَر . . فهو : ما لا يدلُّ على المُرَادِ منه إِلاَّ بقرينةِ تَكَلُّمٍ ؛ أَو خطابِ ؛ أَو غيْبَةٍ .

وُالظاهر على أَنواع ؛ لأنَّه : إِمَّا أَن يكون ١ ـ مفرداً ؛ أَو ٢ ـ مثنى ؛ أَو ٣ ـ مثنى ؛ أَو ٣ ـ مجموعاً . . ٣/ أ ـ جمعاً سالماً ، أَو ٣/ ب ـ جمعَ تكسير .

وكلٌّ من هذه الأنواع الأربعة : إِمَّا ١ - أَن يكون مذكَّراً ، وإِمَّا ٢ - أَن يكون مؤنَّناً ، فهذه ثمانيةُ أَنواع ! وأيضاً فإِمَّا أَن يكون إعرابُه ١ - بضمَّة أ ـ ظاهرة ؛ أَو ب ـ مقدَّرة ، وإِمَّا أَنْ يكونَ إعرابُه ٢ - بالحروفِ نيابةً عن الضمَّة ، وعلىٰ كلِّ هذه الأحوال : إِما ١ - أَن يكون الفعل ماضياً ، وإِما ٢ - أَن يكون مضارعاً .

فمثال الفاعِل المفرد المذكَّر . . مع الفعل الماضي : ( سَافَرَ مُحَمَّدٌ ) ؛ و : ( يَضُرُ و : ( يَضُرُ مُحَمَّدٌ ) ؛ و : ( يَحضُرُ خَالِدٌ ) .

ومثالُ الفاعل المثنَّىٰ المذكَّر . . مع الفعل الماضي : (حَضَرَ الصَّدِيقَانِ) ؛ و : (سَافَرَ الأَخَوَانِ) ، ومع الفعل المضارع : (يَحْضُرُ الصَّدِيقَانِ) ؛ وَ( يُسَافِرُ الأَخَوَانِ ) .

ومثال الفاعل المجموع جَمْعَ تصحيح لمذكّر . . مع الفعل الماضي : ( حَضَرَ الْمُحَمَّدُونَ ) ، و : ( حَجَّ الْمُسْلِمُونَ ) ، ومع الفعل المضارع : ( يَحْضُرُ الْمُحَمَّدُونَ ) ، و : ( يَحُجُّ الْمُسْلِمُونَ ) .

ومثالُ الفاعل المجموع جمعَ تكسير ؛ وهو مذكّر . . مع الماضي : ( حَضَرَ الأَصْدِقَاءُ ) ، و : ( سَافَرَ الزُّعَمَاءُ ) ، ومع المضارع : ( يحضر الأَصدقاءُ ) ، و : ( يسافر الزعماءُ ) .

ومثالُ الفاعل المفرد المؤنَّث: مع الماضي: (حَضَرَتْ هِنْدٌ)، وَ: (سَافَرَتْ سُعَادُ)، ومع المضارع: ( تَحْضُرُ هِنْدٌ ) ، و : ( تُسَافِرُ سُعَادُ ) .

ومثالُ الفاعل المثنَّىٰ المؤنَّث: مع الماضي: (حَضَرَتِ الهِنْدَانِ)، و: (سَافَرَتِ النَّهِنْدَانِ)، و: (تُسَافِرُ النَّهِنْدَانِ)، و: (تُسَافِرُ النَّهِنْدَانِ)، و: (تُسَافِرُ النَّهِنْدَانِ).

ومثالُ الفاعل المجموع جمعَ تصحيح لمؤنَّث: مع الماضي: (حَضَرَتِ الهِنْدَاتُ)، ومع المضارع: (تَحْضُرُ الهِنْدَاتُ)، ومع المضارع: (تَحْضُرُ الهَنْدَاتُ)، و : (تُسَافِرُ الزَّيْنَبَاتُ).

ومثالُ الفاعل المجموع جمعَ تكسير ، وهو لمؤنَّث : مع الماضي : ( حَضَرَتِ الْهُنودُ ) ، و( سَافَرَتِ الزِّيانِبُ ) ، ومع المضارع : ( تَحْضُرُ الهُنُودُ ) ، وَ( تُسَافِرُ الزِّيانِبُ ) .

ومثالُ الفاعل الذي إعرابه بالضمَّة الظاهرة جميعُ ما تقدَّم من الأُمثلة ما عدا

المثنَّىٰ المذكَّر ؛ والمؤنَّث ، وجمع التصحيح لمذكَّر .

ومثالُ الفاعل الذي إعرابُه بالضمَّة المقدَّرة: مع الفعل الماضي: (حَضَرَ الْفَتَى) و: (سَافَرَ الْقَاضِي) ، و: (أَقْبَلَ صَدِيقي) ، ومع المضارع: (يَحْضُرُ الْفَتَى) ، و (يُسَافِرُ الْقَاضِي) ، و: (يُقْبلُ صَدِيقِي) .

ومثلُ الفاعل الذي إعرابُه بالحروف النائبة عن الضمَّة ما تقدَّم من أَمثلة الفاعل المثنَّىٰ المذكَّر ؛ أو المؤنث ، وأَمثلة الفاعل المجموع جمعَ تصحيح لمذكَّر ؛ ومن أَمثلته أَيضاً : مع الماضي : (حَضَرَ أَبُوكَ) ، و : (سَافَرَ أَجُوكَ) ، ومع المضارع : (يَحْضُرُ أَبُوكَ) و : (يُسَافِرُ أَخُوكَ) .

أقسام الفاعل (١) مضمر ( انظر ص ١٣١ ) ظاهر مذكر مؤنث مؤنث مذكر أدللماضي: أدماضي: أدحضر أدحضرت مذكر مذكر مؤنث حضرت هند ، الصديقان ، الهندان . حضر خالد . مؤنث ب-للمضارع: ب-مضارع: ب-يسافر ب-تسافر أ\_حضر أحضر أحضرت أ\_حضرت يسافر محمد . تسافر هند . الصديقان . الزينبان . الأصدقاء الهنود · المحمدون . الهندات . ب ـ يسافر ب ـ تسافر ب يحج ب تسافر المسلمون ، الزينبات . الزعماء . الزيانب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وكذا يقال في نائب الفاعل .

## أنواع الفاعل المضمر

قال : وَالْمُضْمَرُ ٱثْنَا عَشَرَ ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ : (ضَرَبْتُ ) ، وَ(ضَرَبْنَا ) ، وَ(ضَرَبْتَ )، وَ(ضَرَبْتِ ) ، وَ(ضَرَبْتُمَا ) ، وَ(ضَرَبْتُمْ ) ، وَ(ضَرَبْتُمْ ) ، وَ(ضَرَبَ ) ، وَ(ضَرَبَتْ ) ، وَ(ضَرَبَا ) ، وَ(ضَرَبُوا ) ، وَ(ضَرَبُوا ) .

وأَقول : قد عرفتَ فيما تقدَّم الْمُضْمَرَ ما هو ، والآن نعرُّفُك أَنَّه على ٱثْنَيْ عَشَرَ نوعاً ؛ وذلك لأَنَّه

إِما ١ \_ أَن يدلَّ على متكلِّم ، وإِمَّا ٢ \_ أَن يدلَّ على مخاطَبٍ ، وإِما ٣ \_ أَن يدلَّ على مخاطَبٍ ، وإِما ٣ ـ أَن يدلَّ على غائب .

والَّذي يدلُّ على متكلِّم يتنوَّع إلى نوعين ؛ لأَنَّه إِمَّا ١ ـ أن يكون المتكلِّم واحداً ، وإمَّا ٢ ـ أن يكون أكثرَ من واحد .

والَّذي يدلُّ على مخاطَب ؛ أو غائب يتنوَّعُ كلٌّ منهما إلى خمسة أنواع ، لأَنَّه إما ١ \_ أَن يدلَّ على مفردة مؤنَّنة ، وإِمَّا ٢ \_ أَن يدلَّ على مفردة مؤنَّنة ، وإِمَّا ٣ \_ أَن يدلَّ على جمع مذكَّر ، وإِمَّا ٥ \_ أَن ٣ \_ أَن يدلَّ على جمع مذكَّر ، وإِمَّا ٥ \_ أَن يدلَّ على جمع مؤنَّث ، فيكون المجموعُ ٱثنَي عَشَرَ .

١ ـ فمثال ضمير المتكلّم السواحد . . مُذكّراً كَانَ ؛ أَوْ مُؤنّثاً :
 ( ضَرَبْتُ ) ، و : ( حَفِظْتُ ) ، و : ( أَجْتَهَدْتُ ) .

٢ ـ ومثالُ ضمير المتكلّم المتعدّد ؛ أو الواحدِ الذي يُعَظّم نَفْسَه ويُنَزِّلُهَا منزلَة الجماعة : (ضَرَبْنَا) ، و : (حَفِظْنَا) ، و : (ٱجْتَهَدْنا) .

٣ ـ ومشالُ ضمير المخاطب الواحد المدذَّكر : (ضَرَبْتَ)،
 و : (حَفِظْتَ) ، و : (اجْتَهَدْتَ) .

٤ ـ ومشالُ ضمير المخاطبة الواحدة المؤنشة: (ضَرَبْتِ)،
 و:(حَفِظْتِ)، و: (اجْتَهَدْتِ).

٥ ـ ومثالُ ضمير المُخَاطَبَيْنِ الاثنين . . مذكَّرَيْن ؛ أَو مؤنَّتَيْن :
 ( ضَرَبْتُمَا ) ، و : ( حَفِظْتُمَا ) ، و : ( اجْتَهَدْتُمَا ) .

٦ ـ ومثالُ ضمير المُخَاطَبِينَ من جمع الـذكـور : (ضَربْتُمْ)،
 و : (حَفِظْتُمْ)،
 و : (حَفِظْتُمْ)،

٧ ـ ومثالُ ضمير المخاطباتِ من جمع المؤنّثات : (ضَرَبْتُنَ ) ،
 و : ( حَفِظْتُنَ ) ، و : ( اجْتَهَدْتُنَ ) .

٨ ـ ومثالُ ضمير الواحد المذكَّر الغائبِ (ضَرَبَ) . . في قولك : ( إبرَاهِيمُ حَفِظَ ( مُحَمَّدٌ ضَرَبَ أَخَاهُ ) ، و : ( خَفِظَ » . . في قولك : ( إبرَاهِيمُ حَفِظَ دُرْسَهُ ) ؛ و : ( اجْتَهَدَ ) في قولك : ( خَالِدٌ اجْتَهَدَ في عَمَلِهِ ) .

٩ ـ ومثالُ ضمير الواحدة المؤنّئة الغائبة : (ضَرَبَتْ) . . في قولك : (هِنْدٌ ضَرَبَتْ أُخْتَهَا) ، و : (حَفِظَتْ ) . . في قولك : (سُعَادُ حَفِظَتْ ) . . في قولك : (سُعَادُ حَفِظَتْ دُرْسَهَا) ، و : (اجْتَهَدَتْ في عَمَلِهَا) .

١٠ ـ ومثالُ ضمير الاثنين الغائبين . . مذكّرين كانا ؟ أَو مؤنَّتين : ( ضَرَبًا ) . . في قولك ( المُحَمَّدَانِ ضَرَبًا بَكُراً ) ، أَو قولِك : ( الهندانِ ضَرَبَتًا عامراً ) ، و : (حفظا ) . . في قولك ( المحمدان حَفِظًا دَرْسَهُمَا ) ، أو قولِك : ( الْهِنْدَانِ حَفِظًا دَرْسَهُمَا ) ، و : ( اجتَهَدَا ) . . من نحو قولِك : قولِك : ( البَكْرَانِ اجتهدا ) ، أو قولِك : ( الزَّينبانِ اجتهدَتًا ) ، و : ( قاما ) . . في نحو قولك : ( المحمَّدان قاما بواجبهما ) ، أو قولِك : ( الهندان قامَتا بواجبهما ) . أو قولِك : ( الهندان قامَتا ، واجبهما ) .

11 ـ ومثالُ ضمير الغائِبينَ من جمع الذُّكور : (ضَرَبُوا) . . من نحو قولك : (الرجَالُ ضَرَبُوا أَعْدَاءَهُمْ) ، و : (حَفِظُوا) . . من نحو قولك : (التلاميذُ حَفِظُوا دُرُوسَهُمْ) ، و : (اجتهدوا) . . من نحو قولك : (التلاميذُ اجتهدُوا) .

١٢ ـ ومثالُ ضمير الغائبات من جمع الإِناث : ( ضَرَبْنَ ) . . من نحو

قولك: (الفَتَيَاتُ ضَرَبْنَ عَدُوَّاتِهِنَّ)، وكذا: (حَفِظْنَ).. من نحو قولك: (النِّسَاءُ حَفِظْنَ أَمَانَاتِهِنَّ)، وكذا: (اِجْتَهَدْنَ).. من نحو قولك: (البناتُ اجْتَهَدْنَ).

وكلُّ هذه الأنواع الاثنيْ عَشرَ السابقة يسمَّى الضمير فيها «الضمير المتَّصل »؛ وتعريفه أنَّه هو: الذي لا يُبْتدأُ به الكلامُ ؛ ولا يقع بعد « إلا » في حالة الاختيار .

ومثلُها يأتي في نوع آخر من الضمير يسمَّى « الضمير المنْفصِلَ » ؛ وهو : الذي يبتدأُ به ؛ ويقع بعد « إلا » في حالة الاختيار ، تقول : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتَ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ مْ ) ، إلا أَنْتُ مْ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ مْ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ مْ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا أَنْتُ مْ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا هُمَ ) ، و : ( ما ضَرَبَ إلا هُمْ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمْ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمْ ) ، و : ( ما ضرب إلا هُمَّ ) ، و : ( ما ضرب المنفصل بأوْسَعَ من هذه الإشارة في ( باب المبتدأ والخبر ) .

### \* \* تمرینات

١ ـ اجعل كلَّ اسم من الأسماء الآتية فاعلاً في جملتين : بشرط أن يكون الفعل ماضياً في إحداهما ، ومضارعاً في الأخرى .

أَبوك . صديقك . التُجَّار . المخلصون . ابني . الأَستاذ . الجرَّة . الربيع . الحصان .

٢ ـ هَاتِ مع كل فعل من الأفعال الآتية اسمين ، وأجعل كل واحد منها فاعلا له في جملة مناسبة .

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۲۹ ـ ۱۲۷ .

حضر . اشْتَرَى . يربح . يَنْجُو . نَجَحَ . أَذَى . أَثْمَرَتْ . أَقْبَلَ . صَهَلَ . ٣ ـ أَجب عن كلِّ سؤال من الأسئلة الآتية بجملة مفيدة مشتملة على فعل وفاعل :

١ ـ متى تسافر ؟ هـ ـ ماذا تصنع ؟

ب ـ أين يذهب صَاحِبُكَ ؟ و ـ متى أَلقَاكَ ؟

ج ـ هل حضر أُخوك ؟ ز ـ أَيَّانَ تَقْضِي فصلَ الصيفِ ؟

د ـ كيف وَجَدْتَ الكتاب ؟ ح ـ ما الذي تَدْرُسُهُ ؟

٤ - كؤن من الكلمات الآتية جُملاً ؛ تشتمل كلُّ واحدة منها على « فعل وفاعل » .

نجح . فاز . ربح . فَاضَ . أَينع . المجتهد . المخلص . الزَّهْرُ . النيل . التاجر .

#### \* \* \*

### تدريب على الإعراب

أُعْرِب الجمل الآتية:

حضر محمد . سافر المرتضَى . سيزورنَا الْقَاضِي . أَقْبَلَ أَخى .

#### الجواب

ا ـ حضر محمد : «حضر » : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب ، «محمد » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره .

٢ ـ سافر الْمُرْتَضَى : « سافر » : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب ، « المرتضى » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدَّرة على الأَلف . . منع من ظهورها التعذُّر .

" - سيزورنا القاضي: السين: حرف دالٌ على التنفيس، " يزور " : فعل مضارع مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة، و " نا " : مفعول به مبنيٌّ على السكون في محلٌ نصب، و " القاضي " : فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضَمَّةٌ مقدَّرة على الياء . . منع من ظهورها الثقلُ .

٤ ـ أقبل أخي: « أقبل »: فعل ماض مبنيٌ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب ، و « أخ »: فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على آخره . . منع من ظهورها آشتغال المحلِّ بحركة المناسبة ، و « أخ »: مضاف و ( ياءُ المتكلم ): ضمير مضافٌ إليه مبنيٌّ على السكون في محلِّ جرِّ .

#### \* \* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو الفاعل لغة واصطلاحاً ؟

٢ ـ مثِّل للفاعل الصريح بمثالين ، وللفاعل المؤوَّل بالصريح بمثالين أيضاً .

٣ مثل للفاعل المرفوع باسم فعل بمثالين ، وللفاعل المرفوع باسم فاعل بمثالين أيضاً .

٤ - إلى كم قسم ينقسم الفاعل ؟ ما هو الظاهر ؟ ما المضمر ؟ إلى كم قسم
 ينقسم المضمر ؟

على كم نوع يتنوع الضمير المُتَّصل ؟ مثَّل لكلِّ نوع من أَنواع الضمير المتَّصل بمثالين ؟ ما هو الضمير المتصل ؟

٦ ما هو الضمير المنفصل ؟ مثّل للضمير المنفصل الواقع فاعلاً باثني عشر مثالاً منوّعة ، وبيّن ما يدلُّ الضمير عليه في كلِّ منها .

٧ - أُعرب الجمل الآتية : كَتَبَ مَحْمُودٌ دَرْسَهُ . اشْتَرَى عَلِيٌّ كِتَاباً . ﴿ يَقَوْمَنَا آ 
 أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَهِ ﴾ ، ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ ﴾ .

\* \* \*

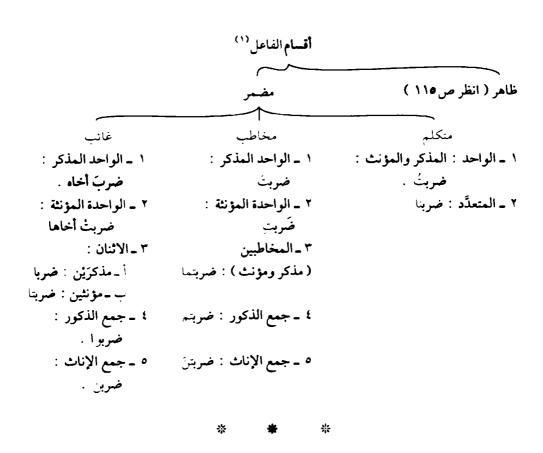

(١) وكذا يقال في نائب الفاعل .

# باب المفعُول الذي لم يُسَمَّ فاعلُه

قال : وَهُوَ : الاسْمُ المَرْفُوعُ ؛ الذي لم يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلهُ .

### النائب عن الفاعل

وأقول: قد يكون الكلام مُؤلَّفاً من فعل وفاعل ومفعول به ؛ نحو: ( قَطَعَ مَحْمُودٌ الْغُصْنَ) ، ونحو: ( يَقْطَعُ إِبراهيمُ الْغُصْنَ) ، و : ( يَحْفَظُ عَلَيْ الدَّرْسَ ) . و : ( يَحْفَظُ عَلَيِّ الدَّرْسَ ) .

وقد يَحْذِفُ المتكلِّمُ الفاعلَ من هذا الكلام؛ ويَكْتَفِي بذكر الفعل والمفعول ، وحينئذ يجب عليه أَن يُغَيِّرُ صورةَ الفعل ، ويغيِّر صورة المفعولِ أَيضاً ، أَمَّا تغييرُ صورة الفعل . . فسيأتى الكلام عليه .

وأَمَّا تغيير صورةِ المفعولِ . . فإنَّه بعد أَن كان منصوباً يُصَيِّرُهُ مرفوعاً ، ويُعطيه أَحكامَ الفاعل ؛ من وجوب تأخيره عن الفعل ، وتأنيثِ فعله لَه . . إن كان مؤنثاً ، وغير ذلك ، ويُسَمَّى حينئذ « نائبَ الفاعل » ، أَو « المفعول الذي لم يُسَمَّ فَاعِلُهُ » .

### تغيير الفعل بعد حذف الفاعل

قالَ : فَإِنْ كَانَ ٱلْفِعْلُ مَاضِياً . . ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ الحَرْفُ الَّذي قَبْلَ آخِرِهِ ، وإنْ كَانَ مُضَارِعاً . . ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ .

أقول: ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعلِه وإسنادِهِ إلى المفعولِ ، وذلك أنَّه إذا كان ماضياً ضُمَّ أَوَّله وكُسِر الحرف الذي قبل آخره ؛ فتقول: (قُطِعَ الغُصْنُ)، و: (حُفِظَ الدَّرْسُ).

وإِن كَانَ الفعل مضارعاً . . ضُمَّ أَوَّلُه وفُتِح الحرف الذي قبل آخره ؛ فتقول : ( يُقْطَعُ الْغُصْنُ ) ، و : ( يُحْفَظُ الدَّرْسُ ) .

### أقسام نائب الفاعل

قال : وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن : ١ ـ ظَاهِرٌ ، وَ٢ ـ مُضْمَرٌ ؛

فالظاهِرُ نَحْوَ قَوْلِكَ : ( ضُرِبَ زَيْدٌ ) ؛ و :( يُضْرَبُ زَيْدٌ ) ، و :( أُكْرِمَ عَمْرٌو ) ؛ و :( يُكْرَمُ عَمْرٌو ) .

وَٱلمُضْمَرُ اثنا عَشَرَ ، نحوَ قَوْلِكَ : (ضُرِبْتُ)، وَ(ضُرِبْنَا)، وَ(ضُرِبْتَ)، وَ(ضُرِبْتَ)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتُمَا)، وَ(ضُرِبْتَا)، وَ(ضُرِبْنَا).

أُقول: ينقسم نائب الفاعل - كما انقسم الفاعل - إلى: ١ - ظاهر؟ و٢ - مضمر، والمضمر إلى: أ - متصل؛ وب - منفصل.

وأُنواع كلِّ قسم من الضمير اثنا عشر: اثنان للمتكلِّم، وخمسة للمخاطَب، وخمسة للغائب، وقد ذكرنا تفصيلَ ذلك كله في باب الفاعل (١)؛ فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا.

## تدريب على الإعراب

أَعْرِب ٱلجُمْلَتَيْنِ ٱلآتِيَتَيْنِ : يُحْتَرَمُ الْعَالِمُ ، أُهِينَ الْجَاهِلُ .

#### الجواب

١ - يُحْتَرِمُ : فعل مضارع مبنيٌ للمجهول ، مرفوعٌ لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة . العالم : نائب فاعل ، مرفوع وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

٢ ـ أُهِين : فعل ماض مبنيٌ للمجهول ، مبنيٌ على الفتح لا محل له من الإعراب . الجاهِلُ : نائبُ فاعل ، مرفوع وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۸\_۱۱۷\_۱۱۸ .

#### تمرينات

١ - كلُّ جملة من الجمل الآتية مؤلَّفة من فعل وفاعل ومفعول . فاحذف الفاعل ، واجعل المفعول نائباً عنه ، واضبط الفعل بالشكل الكامل :

قطع محمودٌ زهرةً ، اشترى أُخي كتاباً ، قرأً إِبراهيمُ درسَه ، يُعْطي أَبي الفقراءَ ، يكرم الأُستاذُ المجتهدَ ، يتعلَّمُ ابني الرَّمايةَ ، يستغفر التائبُ رَبَّنا .

٢ ـ إجعل كلَّ اسم من الأسماء الآتية نائباً عن الفاعل في جملة مفيدة :
 الطبيب ، النمر ، النهر ، الفأر ، الحصان ، الكتاب ، القلم .

٣ ـ إبْنِ كلَّ فعل من الأَفعال الآتية للمجهول ، واضبطه بالشكل ، وضمَّ إليه نائبَ فاعل يتمُّ به معه الكلام :

يُكْرِمُ ، يَقْطعُ ، يَعْبُر ، يأكُلُ ، يَرْكَبُ ، يَقْرَأُ ، يَبْرِي .

٤ - عيّن الفاعلَ ونائبه ، والفعل المبنيّ للمعلوم والمبنيّ للمجهول ، من
 بين الكلمات التي في العبارات الآتية :

لا خابَ مَنِ ٱسْتَخَارَ ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ ٱسْتَسَارَ ، إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ ، مَنْ لَمْ يَخِذَرِ الْعَواقِبَ . . لَمْ يَجِدْ لَهُ صَاحِباً ، كان جعفر بن يحيى يقول : الْخَرَاجُ عَمُودُ الْمُلْكِ ، وَمَا ٱسْتُعْزِزَ بِمِثْلِ الْعَدْلِ ، وَلاَ ٱسْتُنْزِرَ بِمِثْلِ الظَّلَم . كَلَّمَ النَّاسُ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بِنَ عَوْفٍ أَن يُكَلِّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَلِينَ لَهُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَخَافَ الأَبْكَارَ فِي خُدُورِهِنَ !! فقال عُمرُ : إِنِّي لا أَجِدُ لَهُمْ إلا أَخَافَهُمْ حَتَّى إِنَّهُ أَخَافَ الأَبْكَارَ فِي خُدُورِهِنَ !! فقال عُمرُ : إِنِّي لا أَجِدُ لَهُمْ إلا ذَلِكَ ، إِنَّهُمْ لَوْ يَعلَمُونَ مَا لَهُمْ عِنْدِي . . أَخَذُوا ثَوْبِي عَنْ عَاتِقِي . لا يُلاَمُ مَن أَخْتَاطَ لِنَفْسِه . مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه يَسْلَمْ .

#### \* \* \*

### أسئلة

١ - ما هو نائب الفاعل ؟ هل تعرف له اسما آخر ؟ ٢ - ما الذي تعمله في الفعل عند إسناده للنائب عن الفاعل ؟ ٣ - ماذا تفعلُه في المفعول . . إذا أقمته مقام الفاعل ؟ ٤ - مثّل بثلاثة أمثلة لنائب الفاعل الظاهر .

### باب المبتدأ والخبر

قال: ٱلمُبْتَدَأُ: هُوَ الاسْمُ ٱلمَرْفُوعُ الْعَارِي عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ ، وَالْخَبَرُ: هُوَ الاَسْمُ المَرفُوعُ المُسْنَدُ إِلَيْهِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ قَائِمٌ) ؛ و: ( الزَّيْدُونَ قَائِمُونَ ) .

### المبتدأ والخبر

وأَقول : المبتدأُ عبارة عمَّا اجتمع فيه ثلاثة أُمور ؛

الأَوَل : أَن يكون اسماً ؛ فخرج عن ذلك الفعلُ والحرفُ . والثاني : أَن يكون مرفوعاً ؛ فخرج بذلك المنصوبُ والمجرورُ بحرفِ جرِّ أَصْليً . والثالث : أَن يكون عارياً عن العوامل اللفظيَّة .

ومعنى هذا: أَن يكون خالياً من العوامل اللفظيَّة مثل الفعل ، ومثل « كان » وأخواتِها! فإِنَّ الاسْمَ الواقع بعد الفعل يكون فاعلاً ، أَو نائباً عن الفاعل . . على ما سبق (۱) ، والاسم الواقع بعد « كان » أَو إحدى أُخواتِها يسمَّى ( اسم « كان » ) ؛ ولا يسمَّى ( مبتدأ ) .

ومثال المستوفي هذه الأُمورَ الثلاثة « محمدٌ » . . من قولك : ( مُحَمَّدٌ حَاضِرٌ ) فإنَّه أسم مرفوع لم يتقدَّمُه عاملٌ لفظي .

والخبر: هو الاسم المرفوع الذي يُسْنَدُ إلى المبتدأ ويُحْمَلُ عليه ؛ فيتمُّ به معه الكلامُ ، ومثاله « حاضر » . . من قوله ( مُحمَّدٌ حَاضِرٌ ) .

وحُكْمُ كُلِّ من المبتدأ والخبر الرَّفْعُ ؛ كما رَأَيْتَ ، وهذا الرفع إِمَّا أَن يكون المبقة ظاهرةٍ ؛ نحو : ( الله رَبُّنَا ) و : ( مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا ) . وإِما أَن يكون مرفوعاً ٢ ـ بضمَّة مقدَّرة للتعذُّر ؛ نحو : ( مُوسَى مُصْطَفى مِنَ الله ) ، ونحو : ( لَيْلَىٰ فُضْلَىٰ النِّسَاءِ ) . وإِمَّا أَن يكون ٣ ـ بضمَّة مقدّرة منع من ظهورها الثقلُ

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۹.

نحو: ( الْقاضِي هو الآتي). وإِمَّا أَن يكون مرفوعاً ٤ ـ بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمَّة ؛ نحو: ( المجْتَهِدَانِ فَائِزَانِ ).

ولا بُدَّ في المبتدأ والخبر من أَن يتطابقا في الإِفراد ؛ نحو : ( محمَّد قائم) والتثنية نحو : ( المحمَّدان قائمانِ ) ، والجمع نحو : ( المحمَّدُونَ قائمون ) ، وفي التأنيث ؛ نحو : ( هِندٌ قائِمةٌ ) ، و : ( الهندانِ قائِمَتَانِ ) ، و : ( الهنداتُ قائماتٌ ) .

### أقسام المبتدأ:

قال : وَالْمُبْتَدَأُ قِسْمَان : ١ ـ ظَاهِرٌ ، و٢ ـ مُضْمَرٌ ؟

فَالظَّاهِرُ: مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَالْمُضْمَرُ ٱثْنَا عَشرَ، وهِيَ: « أَنَا » ، وَ« أَنْتُمْ » ، وَ« أَنْتُ » ، وَ« أَنْتُمَا » ، وَ« أَنْتُمَ » ، وَ« أَنْتُمَ » ، وَ« أَنْتُمَ » ، وَ« هُوَ أَنْتُمْ » ، وَ« هُوَ أَنْتُمَ » ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ : ( أَنَا قَائِمٌ ) ، وَ « هُوَ » ، وَ « هُوَ » ، وَ « هُوَ أَنْتُمُونَ ) وما أَشْبَهَ ذلك .

وأقول: ينقسم المبتدأُ إلى قسمين: الأول الظاهر، والثاني المضمَر، وقد سبق في باب الفاعل(١) تعريفُ كلِّ من الظاهر والمضمر.

فمثـال المبتـدأ الظـاهـر: (مُحَمَّـدٌ رَسُـولُ الله)، و: (عَــائشَــةُ أُمُّ الْمُؤمِنِينَ).

والمبتدأُ المضمر آثنا عشر لفظاً :

الأُول : ﴿ أَنَا ﴾ للمتكلِّم الواحد ؛ نحو : ﴿ أَنَا عَبِدُ الله ﴾ .

والثاني : « نحن » للمتكلِّم المتعدِّد ؛ أَو الواحِدِ المعظِّمِ نَفْسَه ؛ نحو : ( نحن قائمون ) .

والثالث : « أَنْتَ » للمخاطب المفرد المذكّر ؛ نحو : ( أَنْتَ فَاهِمٌ ) .

والرابع : ﴿ أَنْتِ ﴾ للمخاطبة المفردة المؤنثة ؛ نحو : ( أَنْتِ مُطِيعَةٌ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۱۳.

والخامس: « أَنتما » للمخاطَبَيْنِ . . مُذكَّريْنِ كانا ؛ أَو مؤنثتين ؛ نحو: ( أَنْتُمَا قائمان ) و : ( أَنْتُمَا قائمتانِ ) .

والسادس: « أَنتُم » لجمع الذكور المخاطَبِينَ ؛ نحو: ( أَنْتُمْ قَائِمُونَ ) . والسابع: « أَنْتُنَّ قائماتٌ ) . والسابع: « هُو » للمفرد الغائب المذكَّر ؛ نحو: ( هُو حَاضِرٌ ) . والثامن: « هو » للمفرد الغائب المذكَّر ؛ نحو: ( هُو حَاضِرٌ ) .

والتاسع : « هي » للمفردة الغائبة المؤنَّثة ؛ نحو : ( هي مُسَافِرَةٌ ) .

والعاشر: «هما » للمثنَّىٰ الغائب مطلقاً . . مذكراً كان ؛ أَو مؤنثاً ؛ نحو : (هما قائمَانِ ) ، و : (هما قائمتَانِ ) .

والحادي عشر: « هُمْ » لجمع الذكور الغائِبينَ ؛ نحو: ( هُمْ قَائِمُون ) . والثاني عشر: « هُنَّ » لجمع الإِناث الغائبات ؛ نحو: ( هُنَّ قائمات ) ، وإذا كان المبتدأُ ضميراً ؛ فإنَّه لا يكون إِلاَ بارزاً مُنْفَصِلاً ؛ كما رأيت .



١ ـ الواحد : أنا : أنا فاهم .
 ١ ـ للمفرد المذكر : ١ ـ للمفرد المذكر : هو حاضر .
 الواحدة أنا : أنا مؤدّبة .

٢ ــ للمتكلّم: نحن: نحن قائمون. ٢ ــ للمفرد المؤنث: ٢ ــ للمفردة المؤنثة:
 أنت مطيعة. هي مسافرة.

٣ أو للمثنى المذكرين: ٣ للمثنى: المذكرين:

أنتما قائمان . هما قائمان .

٣/ب- للمثنى المؤنثتين: المؤنثتين: هما قائمتان.

أنتما قائمتان.

لجمع المذكرين: ٤ ـ لجمع المذكرين:

أنتم قائمون . هم قائمون .

٥ ـ لجمع المؤنثات : ٥ ـ لجمع المؤنثات :

أنتنَّ قائمات . هنَّ قائمات .

## أقسام الخبر

قال : وَالْخَبَرُ قِسْمَانِ : ١ ـ مُفْرَدٌ ، و٢ ـ غَيْرُ مُفْرَدٍ ، فَالْمُفْرَدُ نَحْوُ : (زَيْدٌ قَائِمٌ) ، وَغَيْرُ الْمُفْرَدِ أَرْبَعَهُ أَشْيَاءِ : ١ ـ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ ، و٢ ـ الظَّرْفُ ، و٣ ـ الْفَرْفُ ، و٣ ـ الْفَبْدَ أَ مَعَ خَبَرِهِ ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ : (زَيْدٌ فِي الدَّارِ) ، وَ(زَيْدٌ عِنْدَكَ) ، وَ : (زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ) ، و : (زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ) .

وأَقول : ينقسم الخبر إِلى قسمين : الأُوَّلُ خَبَرٌ مفرَد ، والثاني خَبَرٌ غير مفرد .

والمراد بالمفرد هنا : ما ليس جملةً ولا شبيهاً بالجملة ؛ نحو « قائم » . . من قولك ( محمد قائم ) .

وغير المفرد نوعان : جملةٌ ، وشِبْهُ جملةٍ .

والجملةُ نوعان : جملة اسمية ، وجملة فعلية .

فالجملة الاسمية هي : ما تألّفت من مبتدأ وخَبَر ؛ نحو : ( أَبُوهُ كريم ) . من قولك « مُحَمَّدٌ أَبُوهُ كَرِيمٌ » .

والجملة الفعلية: ما تألّفت من فعل وفاعل أَو نائبه ؛ نحو: «سَافَرَ أَبُوهُ».. من قولك: (مُحَمَّدٌ سَافَرَ أَبُوه)، ونحو: «يُضْرَبُ غُلاَمُهُ».. من قولك: (خَالِدٌ يُضْرَبُ غُلاَمُهُ).

فإن كان الخبر جملة . . فلا بدَّ له من رابِطٍ يربطه بالمبتدأ ، إِمَّا ضميرٌ يعود إلى المبتدأ كما سمعتَ ، وإِمَّا اسمُ إِشارة ؛ نحو : ( مُحَمَّدٌ هَذَا رَجُلٌ كَرِيمٌ ) .

وشِبْهُ الجملة نوعان أَيضاً ؛ الأَوَّل : الجارُ والمجرور ؛ نحو : " في المسجد » . . من قولك : ( عَلِيٌّ فِي المَسْجِدِ ) ، والثاني : الظرفُ ؛ نحو : " فَوْقَ الْغُصْن » . . من قولك : ( الطَّائرُ فَوْقَ الْغُصْن ) .

ومِنْ ذلك تعْلَمُ أَنَّ الخبرَ على التفصيل خمسةُ أَنواع : ١ \_ مفردٌ و٢ \_ جملةٌ فعلية ، و٣ \_ جملةٌ اسمية ، و٤ \_ جازٌ مع مجرور ، و٥ \_ ظرْفٌ .

\* \* \*

### تدريب على الإعراب

أُعْرِب الجمل الآتية:

محمد قائمٌ ، محمَّد حضر أبوه ، محمد أبوه مسافر ، محمد في الدار ، محمد عندك .

### الجواب

١ \_ محمد قائم: « محمد »: مبتدأٌ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه ضمّة ظاهرة في آخره . « قائم » : خبر المبتدأ مرفوعٌ بالمبتدأ ، وعلامة رفعه ضمّة ظاهرة في آخره .

٢ ـ محمد حضر أبوه: « محمد »: مبتدأ ، « حَضر »: فعل ماضٍ مبنيًّ على الفتح لا محلً له من الإعراب ، « أبو »: فاعل ، « حضر » مرفوعٌ بالواو نيابة عن الضمَّة ؛ لأنَّه من الأسماء الخمسة ، و « أبو » مضاف و ( الهاءُ ) مضافٌ إليه ؛ مبنيٌّ على الضمَّ في محلِّ خفض . والجملة من الفعل والفاعل في محلِّ رفع خبر المبتدأ . والرابط بين الخبر والمبتدأ هو الضمير الواقع مضافاً إليه في قولك « أبوه » .

٣ ـ محمّد أبو ، مسافرٌ : «محمّد » : مبتدأ أوّل ؛ مرفوع بالضمّة الظاهرة ، « أبو » : مبتدأ ثانٍ مرفوع بالواو نيابة عن الضمّة ؛ لأنّه من الأسماء الخمسة ، و « أبو » مضاف و ( الهاءُ ) مضاف إليه ، « مسافر » : خبرُ المبتدأ الثاني . وجملةُ المبتدأ الثاني وخبره في محلّ رفع خبر المبتدأ الأوّل ، والرابِطُ بين هذه الجملة والمبتدأ الأوّل الضميرُ الذي في قولك « أبوه » .

٤ ـ محمّد في الدار : « محمد » : مبتدأٌ ، « في الدار » : جارٌ ومجرور

متعلِّقٌ بمحذوف خبر المبتدأ .

٥ ـ محمّد عندك: «محمد»: مبتدأ، «عند»: ظرف مكان متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ، و«عند» مضاف و(الكاف) ضميرٌ مضاف إليه مبنيٌ على الفتح في محلِّ خفض.

### \* \* تمرینات

بيّن المبتدأ والخبر ، ونَوْعَ كلِّ واحد منهما من بين الكلمات الواقعات في الجمل الآتية ، وإذا كان الخبر جملة . . فبيّن الرابط بينها وبين مبتدئها .

المجتهد يفوز بغايته ، السائقان يَشْتَدَّانِ في السير ، النخلة تُؤتي أُكلَها كلَّ عام مرَّة ، الْمُؤمِنَاتُ يُسَبِّحْنَ الله ، كتَابُكَ نَظِيفٌ ، هذا القلمُ من خَشَب ، الصُّوفُ يُؤخَذُ مِنَ الغَنَمِ ، والوَبَرُ من الجِمَالِ ، الأَحذية تُصْنَعُ من جلد الماعزِ وَغَيْرِهِ ، القِدْرُ على النار ، النِّيلُ يسقي أَرضَ مِصْرَ ، أَنْتَ أَعْرَفُ بِمَا يَنفَعُكَ ، أَبُوكَ الذِي يُنفِقُ عَلَيْكَ ، أُمُّكَ أَحَقُ النَّاسِ بِبِرِّكَ ، العُصفورُ يُغَرِّدُ فوقَ الشَّجرةِ ، البَرْقُ يَعْقُبُ المَطَرَ ، المِسْكِين مَنْ حَرَمَ نَفْسَهُ . . وهُو وَاجِدٌ ، صَدِيقي أَبُوهُ عِنْدَهُ ، وَالدِي عِنْدَهُ حِصَانٌ .

٢ ـ استعمل كلَّ اسم من الأسماء الآتية مبتدأً في جملتين مفيدتين . .
 بحيث يكون خبره في واحدة منهما مفرداً ؛ وفي الثانية جملة : التلميذان ،
 محمَّد ، الثمرة ، البطيخ ، القلم ، الكتاب ، النيل ، عائشة ، الفتيات .

٣ ـ أَخْبِرْ عن كلِّ اسم من الأسماء الآتية بشبه جملة :

العصفور ، الجوخُ ، الإِسكندرية ، القاهرة ، الكتاب ، الكرسي ، نهر النيل .

٤ ـ ضع لكلِّ جارٍّ ومجرور ممَّا يأتي مبتدأً مناسباً يتمُّ به معه الكلام:

في القَفَصِ ، عند جبل المقطَّم ، من الخشب ، على شاطئ البحر ، من الصوف ، في القِمَطْر ، في الجهة الغربية من القاهرة .

٥ - كَوِّنْ ثلاثَ جُمل في وصف الْجَمَل تشتمل كلُّ واحدة منها على مبتدأ وخبر .

# " أسئلة

١ ـ ما هو المبتدأ ؟ ما هو الخبر ؟ إلى كم قسم ينقسم المبتدأ ؟
 ٢ ـ مثّل للمبتدأ الظاهر ، مثّل للمبتدأ المضمَر .

٣ إلى كم قسم ينقسم المضمَر الذي يقع مبتدأ؟ ٤ ـ إلى كم قسم ينقسم الخبر الجملة ؟ ٦ ـ ما الذي يربِطُ الخبر الجملة ؟ ٦ ـ ما الذي يربِطُ الخبرَ الجملة بالمبتدأ ؟ ٧ ـ في أي شيء تجب مطابقة الخبر للمبتدأ ، ٨ ـ مثل لكل نوع من أنواع الخبر بمثالين .

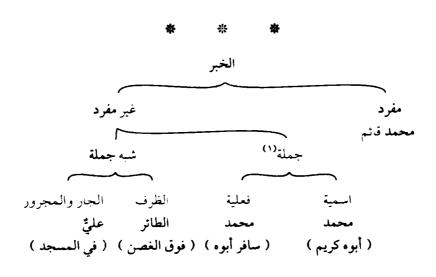

· \* \* \*

<sup>(</sup>١) لابد في كلِّ جملة من رابط يربط الخبر بالمبتدأ ، إما ضمير ، أو اسم إشارة .

## بابُ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

قَـال : وَهِـيَ ثَـلاَثَـةُ أَشْيَـاءٍ : ١ ـ " كَـانَ " وَأَخَـوَاتُهَـا ، و٢ ـ " إِنَّ " وَأَخَوَاتُهَا ، و٣ ـ " إِنَّ "

### نواسخ المبتدأ والخبر

وأَقول: قد عَرَفت أَنَّ المبتدأَ والخبرَ مرفوعان ، وأعلم أنَّه قد يدخل عليهما أحدُ العوامل اللفظيَّة فيغيِّرُ إعرابَهما ، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغيِّر إعرابَهما - بعد تتبُّع كَلاَم العرب الموثوقِ به \_على ثلاثة أَقسام:

القسم الأُول : يرفع المبتدأ وينصب الخبرَ ، وذلك ( « كان » وأُخواتها ) ، وهذا القسم كلُّه أَفعال ؛ نحو : ( كان الجَوُّ مُكْفَهرَّاً ) .

والقسم الثاني : ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ، عكسَ الأَوَّل ؛ وذلك ( ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيزُحَكِيمٌ ﴾ .

والقسم الشالث: ينصب المبتدأ والخبر جميعاً وذلك ( الظننت ) وأخَواتُها ) ، وهذا القسم كلُّه أفعال ؛ نحو : ( ظَنَنْت الصَّدِيقَ أَخاً ) .

وتسمَّىٰ هذه العوامل « النواسخَ » ! لأنَّها نَسخَتْ حكم المبتدأ والخبر ، أَي : غَيَرَتْهُ ؛ وَجَدَّدَتْ لهما حُكماً آخر غيرَ حكمهما الأَوَّل .

نواسخ المبتدأ والخبر

كان ؟ وأخواتها " إن ؟ وأخواتها " طَنَّ ؟ وأخواتها المبتدأ المبتدأ المبتدأ المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر المبتدأ وتنصب الخبر وترفع الخبر ظن ، حسب ، خال ، زعم ، رأى وكان ؟ ، ﴿ أصبح ؟ إن ، أن ، كأن علم ، وجد ، اتخذ ، جعل ، سمع أضحى ، ظلَّ ، بات ، صار ، ليس لكن ، ليت ، لعل ما زال ، ما انفك ، ما برح ، ما دام

## « كان » وأخواتها

قال: فَأَمَّا ( "كانَ " وَأَخُواتُهَا ) . . فَإِنَها تَرْفَعُ الاَسْمَ ، وَتَنْصِبُ الْخَبَر ؛ وَهِيَ : "كَان " ، وَ" أَمْسَى " ، وَ" أَصْبَحَ " ، وَ" أَضْحَى " ، وَ" ظَلَلَ " ، وَ" بَاتَ " ، وَ" صَارَ " ، وَ" لَيْسَ " ، وَ" مَا ذَامَ " ؛ وَمَا زَالَ " ، وَ" مَا أَنْفَكَ " ، وَ" مَا فَتِئ " ، وَ" مَا بَرِحَ " ، وَ" مَا ذَامَ " ؛ وَمَا تَصَرَّفَ وَ" مَا أَنْفَكَ " ، وَ" كَان " ، وَ" يَكُونُ " ، وَ" كُنْ " ) ، و( " أَصْبَحَ " ، وَ" يُصُرِفُ أَ يُوبُ أَنْ زَيْدٌ قَائِماً ) ، وَ( لَيْسَ وَ" يُمْرو شَاخِصاً ) ، وما أَشبه ذلك .

وأقول : القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر « كان » وأخواتُها ، أي : نَظَائرُها في العمل .

وهذا القسمُ يدخل على المبتدأ فيزيلُ رَفْعَهُ الأَوَّلَ ؛ ويُحْدِثُ له رفعاً جديداً ، ويُسمَّى المبتدأُ « اسمَه » ، ويدخل على الخبر فينصبُه ، ويسمَّى «خبَره » .

وهذا القسم ثُلائةً عشَرَ فعلاً:

الأُول : ﴿ كَانَ ﴾ وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي ، إمَّا مع الانقطاع ؛ نحو : (كان مُحَمَّدٌ مُجْتَهِداً ) ، وإما مع الاستمرار ؛ نحو ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ .

والثاني : ﴿ أَمْسَىٰ ﴾ ؛ وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المَسَاءِ ؛ نحو : ( أَمْسَى الجوُّ بارداً ) .

والثالث : ﴿ أَصْبِحَ ﴾ ؛ وهو يفيد اتَّصَاف الاسم بالخبر في الصَّبّاح ؛ نحو : ( أَصْبِحَ الجوُّ مُكفَهِرًا ) .

والرابع: « أَضْحَى » ؛ وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحا ؛ نحو : ( أَضْحَى الطالِبُ نشِيطاً ) . والخامس : « ظلَّ » ؛ وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار ؛ نحو : ﴿ ظَلَّ وَجُهُمُ مُسْوَدًا﴾ .

والسادس : « بـاتَ » ؛ وهـو يفيـدُ اتصـاف الاسـم بـالخبـر فـي وقـت البيَاتِ . . وهو الليل ؛ نحو : ( بَاتَ مُحَمَّدٌ مَسْرُوراً ) .

والسابع : « صَارَ » ؛ وهو يفيد تَحوُّلَ الاسم من حالته إلى الحالة التي يَدُلُّ عليها الخبر ؛ نحو : ( صَار الطين إِبْريقاً ) .

والثامن : « ليس » ؛ وهو يفيد نَفْيَ الخبر عن الاسم في وقت الحال ؛ نحو ( لَيْسَ مُحَمَّدٌ فاهماً ) .

والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: «ما زَالَ»؛ و : «ما أَنفَكَّ»؛ و : «مَا فَتِئَ »؛ و : «مَا بَرح»، وهذه الأربعة تدلُّ على ملازمة الخبر للاسم حسبما يقتضيه الحالُ ، نحو : (مَا زال إِبْراهِيم مُنْكِراً)، ونحو : (ما برح عليُّ صديقاً مُخْلِصاً).

والثالث عَشَرَ : « مَا دام » ؛ وهو يُفيد مُلاَزَمَةَ الخبر للاسم أَيضاً ، نحو : ( لاَ أَعْذِلُ خالداً ما دُمْتُ حبًا ) .



٨ ـ ٤ ليس ، : ليس محمد فاهماً .

وتنقسم هذه الأفعال \_ من جهة العمل \_ إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ما يعمَل هذا العملَ ؛ وهو رفْعُ الاسم ونصْبُ الْخبرِ ، بشرط تقدُّم « ما » المصدرية الظَّرْفِيَّةِ عليه ، وهو فعلٌ واحد ؛ وهو « دامَ » .

والقسم الثاني: ما يعمَل هذا العَمل بشرط أَن يَتَقَدَّمَ عليه نفيٌ ، وأُستفهامٌ ، أُو نهْيٌ ، وهو أُربعة أَفعال ، وهي : ١ ـ ﴿ زَالَ ﴾ و٢ ـ ﴿ ٱنْفُكَ ﴾ و٣ ـ ﴿ فَتِئَ ﴾ و٤ ـ ﴿ برحَ ﴾ .

القسم الثالث : ما يعمل هذا العَمَلَ بِغَيْرِ شَرْطٍ ؛ وهو ثمانية أَفعال ، وهي الباقي .

وتنقسم هذه الأَفعال من جهة التصرُّف إلى ثلاثة أَقسام :

القسم الأَول: ما يتصرَّف في الفعليَّة تصرُّفاً كاملاً ، بمعنى أَنَّه يأتي منه الماضي والمضارع والأَمرُ ، وهو سبعةُ أَفْعالِ ؛ وهي : «كَانَ » ، وَ« أَمْسى » ، وَ« أَصْبحَ » ، و « ظلَّ » ، و « بَاتَ » ، و « صَارَ » .

والقسم الثاني: ما يتصرَّف تصرُّفاً ناقصاً ، بمعنى أَنَّه يأتي منه الماضي والمضارعُ ليس غَيْرُ ، وهم أَربعةُ أَفْعال ، وهي: ١ ـ « فَتَىُ » ، و٢ ـ « ٱنْفَكَ » ، و٣ ـ « زَالَ » .

والقسم الثالث: ما لا يتصرّف أصلاً ، وهو فعلان: أُحدهما « ليس » اتفاقاً ، والثاني « دَامَ » على الأُصحِّ .

وغيرُ الماضي من هذه الأَفعال يعملُ عملَ الماضي ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ ، ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ ، ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ .

\* \* \*



## « إنَّ » وأخواتُها

قال: وأَمَّا ( " إِنَّ » وأَخَواتُها ) . . فَإِنَّها تَنْصِبُ الاَسْمَ وَتَرفَعُ الْخَبَرَ ؛ وهي : " إِنَّ » ، و " لَكِنَّ » ، و " كَأَنَّ » ، و " لَيْتَ » ، و " لَعَلَّ » ؛ تَقُولُ : ( إِنَّ زَيْداً قَائِمٌ ) ، و : ( لَيْتَ عَمْراً شَاخِصٌ ) ؛ وَمَا أَشْبَهَ ذلك . وَمَعْنَى " إِنَّ » وَ " أَنَّ » التَّوْكِيدُ ، و " لَكِنَّ » لِلاَسْتِدْرَاك ، و " كَأَنَّ » ومَعْنَى " و " لَلْسَبِهِ ، و " لَيْتَ » و " لَعَلَّ » للتَّرجِّي وَالتَّوَقُع .

وأقول: القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر ( ﴿ إِنَّ ﴾ وأخواتها ) ؛ أي : نظائرُها في العمل ، وهي تدخل على المبتدأ والخبر ؛ فتنصب المبتدأ ويسمَّىٰ اسمها ، وترفع الخبر \_ بمعنى أنَّها تُجَدِّدُ له رفعاً غير الذي كان له قبل دخولها \_ ويسمَّى خبَرها ، وهذه الأدواتُ كلُها حروفٌ ، وهي ستة :

الأول : ﴿ إِنَّ ﴾ بكسر الهمزة . والثاني : ﴿ أَنَّ ﴾ بفتح الهمزة .

وهما يَدُّلاَّنِ على التوكيد . ومعناه تَقْويَةُ نسبة الخبر للمبتدأ ؛ نحو : ( إِنَّ أَبَاكَ حَاضِرٌ ) ، ونحو : ( عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ مُسافِرٌ ) .

والثالث : «لَكِنَّ» ومعناه الاستدراكُ ؛ وهو : تَعْقِيبُ الكلام بنفي ما يُتوهَّم ثبوته ؛ أَو إِثباتِ ما يُتَوهَّم نفيُه ؛ نحو : ( محمد شجاع لكنَّ صدِيقهُ جَبان ) .

والرابع : ﴿ كَأَنَّ ﴾ ؛ وهو يدُّل على تشبيه المبتدأ بالخبر ، نحو : ( كأَنَّ الجارِيةَ بَدْرٌ ) .

والخامس : ﴿ لَيْت ﴾ ، ومعناه التمنِّي ؛ وهو : طلبُ المستحيل ، أَو ما فيه عُسْرٌ . نحو : ﴿ لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ ﴾ ، ونحو : ﴿ لَيْتَ الْبَلِيدَ يَنْجَحُ ﴾ .

والسادس: ﴿ لَعلَ ﴾ ؛ وهو يدلُّ على الترجِّي ؛ أَو التوقُّع ، ومعنى الترجِّي : طلبُ الأَمر المحبوبِ ، ولا يكون إِلاَّ في الممكن ؛ نحو : ( لعَلَّ الله يَرْحَمُني ) ، ومعنى التوقع : انتظارُ وقوعِ الأَمر المكروه في ذاته ؛ نحو : ( لَعَلَّ الْعَدُوَّ قَرِيبٌ مِنَّا ) .

\*

\*\*

## « ظنَّ » وأخواتها

قال: وَأَمَّا ( « ظَننْتُ » وَأَخَواتُهَا ) . . فَإِنَّهَا تَنْصِبُ ٱلمُبْتداً وَٱلْخَبَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا مَفْعُولاَنِ لَها ، وَهِي : « ظَننْتُ » ، وَ « حَسِبْتُ » ، وَ « خِلْتُ » ، وَ « زَعَمْتُ » ، وَ « وَجَدْتُ » ، وَ « اتَّخَذْتُ » ، وَ « جَعَلْتُ » ، وَ « سَمِعتُ » ؛ تَقُولُ : ( ظَننْتُ زَيْداً قَائِماً ) ، وَ ( رَأَيْتُ وَهُراً شَاخِصاً ) ؛ وَمَا أَشْبَهَ ذلك .

وأقول: القسمُ الثالثُ من نواسخ المبتدأ والخبر ( « ظننتُ » وأخواتُها ) أي : نظائرُها في العمل ، وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعاً ، ويقال للمبتدأ « مفعولٌ أولُ » ، وللخبر « مفعولٌ ثانٍ » . وهذا القسم عشرةُ أَفعال :

الأول : ﴿ ظننت ﴾ ؛ نحو : ( ظننتُ محمداً صَدِيقاً ) .

والثاني : « حسبت » ؛ نحو : ( حَسِبْتُ المالَ نافعاً ) .

والثالث : ﴿ خِلْتُ ﴾ ؛ نحو : ( خِلْتُ الْحَدِيقَةَ مُثْمِرَةً ) .

والرابع : ﴿ زَعَمَتُ ﴾ ؛ نحو : ﴿ زَعَمْتُ بِكُراً جَرِيثاً ﴾ .

والخامس : ﴿ رأَيت » ؛ نحو : ﴿ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ مُفْلِحاً ﴾ .

والسادس : « علمت » ؛ نحو : ( عَلِمْتُ الصَّدْق مُنْجِياً ) .

والسابع : « وَجَدْتُ » ؛ نحو : ( وَجدْتُ الصَّلاَحَ بَابَ الْخَيْرِ ) .

والثامن : ﴿ اتَّخذْتُ ﴾ ؛ نحو : ( اتخذت مُحَمداً صَدِيقاً ) .

والتاسع : ﴿ جَعَلْتُ ﴾ ؛ نحو : ﴿ جَعَلتُ الذَّهَبَ خاتِماً ﴾ .

والعاشر : « سمعت » ؛ نحو : ( سَمِعْتُ خليلاً يَقْرَأُ ) .

القسمُ الأول يفيد تَرْجِيحَ وقوع الخبر ، وهو أَربعة أَفعال ؛ وهي : « ظننت » ، و « حسبت » ، و « خِلْتُ » ، و « زعمت » .

والقسمُ الثاني يفيد اليقينَ وتحقيقَ وقوع الخبر ، وهو ثلاثة أَفعال ؛ وهي : « رأَيتُ » ، و « علمت » ، و « وجدت » .

والقسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، وهو فعلان؛ وهما: «اتَّخَذْتُ»، وَ« جَعَلْتُ».

والقسم الرابع يفيد النسبة في السمع ، وهو فعل واحد ، وهو « سمعت ».



### تمرينات

١ - أَدْخِلْ ﴿ كَانَ ﴾ ؟ أَو إِحدى أُخواتِها علىٰ كلِّ جملة من الجمل الآتية ؟
 ثمَّ اضبط آخرَ كلِّ كلمة بالشكل :

الجوُّ صَحْوٌ . الحارس مستيقظ . الهواءُ طَلْق ، الحديقة مُثْمرة . البُسْتَانيُّ مُنْتَبه . القراءَة مفيدة . الصدق نافع . الزكاة واجبة . الشمس حارة . البرد قارس .

٢ - أَدْخِلْ « إِنَّ » أو إحدىٰ أُخواتها على كلِّ جملة من الجمل الآتية ، ثمَّ اضبط بالشكل آخِرَ كل كلمة :

أَبِي حاضِرٌ ، كِتَابُكَ جَدِيْدٌ ، مِحْبَرَتُكَ قَذِرَةٌ ، قَلَمُكَ مكسورٌ ، يَدُكَ نَظِيْفَةٌ ، اَلْكِتَابُ خَيْرُ رَفِيْقٍ ، الأَدَبُ حَمِيْدٌ ، الْبِطَيْخُ يَظْهَرُ فِي الصَّيفِ ، البُرتُقَالُ

من فواكِهِ الشِّتَاءِ ، القُطنُ سببُ ثروةِ مِصْرَ ، النِّيْلُ عَذْبُ الماءِ ، مِصْرُ تُرْبَتُهَا صالحةٌ للزِّرَاعَةِ .

٣ \_أَدخل " ظَنَّ » ؛ أَو إحدى أُخواتها على كلِّ جملة من الجمل الآتية ، ثمَّ اضبط بالشكل آخرَ كلِّ كلمة :

محمَّدٌ صديقُك ، أَبوك أَحَبُ الناس إليك ، أُمُّك أَرأَف الناس بك ، الْحَقْلُ ناضِرٌ ، البستانُ مثمِرٌ ، الصَّيْفُ قائظ ، الأصدقاءُ أعوانك عند الشَّدَة ، الصَّمْتُ زينٌ ، الثياب البيضاءُ لَبُوسُ الصيف ، عَثْرَةُ اللسانِ أَشدُ من عثرة الرِّجْل .

٤ \_ ضع في المكان الخالي من كلِّ مثال من الأَمثلة الآتية كلمة مناسبة ،
 واضبطها بالشكل :

ه \_ ضغ أداة من الأدوات الناسخة تناسب المقام في كل مكان خال من الأمثلة الآتية :

النجاح لكنَّ الصمت . . .

أ\_... الكتابَ خَيْرُ سميرِ . ج\_... الصَّدْقُ مُنْجِياً . ب ـ الصَّدْقُ مُنْجِياً . ب ـ الجوَّ مُلْبَّدٌ بالغُيُوم . د\_... أَخاكَ صَدِيقاً لي .

ط \_ ظلَّ الجوُّ . . .

هـ ـ . . . أُخُوكَ زَميلي في المدرسة . ط ـ . . . البنتَ مَدْرسَة .

و \_ . . الحارسُ مُسْتَيْقِظاً . ي \_ ي \_ . . . الكتابُ سمِيري .

ز \_ . . . المُعلِّمُ مُرْشِداً . لا \_ . . . الأصدِقاءُ عَوْنَكَ في الشدَّةِ .

ح ـ . . . الْجَنَّة تَحْت أقدام أُمك .

٦ ـ ضع في المكان الخالي من كلِّ مثال من الأَمثلة الآتية اسماً ، واضبطه بالشكل الكامل :

أ ـ كَانَ . . . جبَّاراً بيت . . . كئيباً

ج \_ رأيت . . مُكْفَهرًا . ح \_ إنَّ . . . ناضِرةٌ .

ج ـ علمتُ أَنَّ العَدْلَ . . . . طالعٌ .

هـــ صار . . . خبزاً . . . . مُعَلمٌ .

و ـ لَيْسَ . . . عاراً . . . . طديقي .

ز ـ أَمسى . . . فرحاً . ل ـ إِنَّ . . . واجبة .

٧ ـ كون ثلاث جُمَل في وصف الكتاب كل واحدة مشتملة على مبتدأ وخبر . ثمَّ أَدخلْ على كل جملة منها « كان » واضبط كلماتها بالشكل .

٨ ـ كِوَّنْ ثلاثَ جُمل في وصف المطر كلُّ واحدةٍ تشتمل على مبتدأً
 وخبر ، ثمَّ أَذْخِل على كلُّ جملة منها ﴿ إِنَّ ﴾ واضْبِطْ كلماتِها بالشكل .

٩ ـ كوِّنْ ثلاثَ جُمل في وصف النهر كلُّ واحدةٍ منها تشتمل على مبتدأ وخبر . ثمَّ أَدخل على كلِّ جملة منها « رأيت » واضْبِطْ كلماتها بالشكل .

#### \* \* \*

### تدريب على الإعراب

أَغْرِبِ الجمل الآتية : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً ﴾ ، كأنَّ القمر مِصْباحٌ ، حَسِبْتُ المَالَ نافعاً ، ما زال الكتاب رفيقي .

#### الجواب

١ - "إنّ " : حرف توكيد ونصب ؛ ينصب الاسم ويرفع الخبر ، و" إبراهيم " : اسم "إنّ " منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، "كَان " : فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم وينصب الخبر ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره : هو ؛ يعود على "إبراهيم " ، " أُمةً " خبر " كَانَ " منصوب به ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والجملة من ( "كَانَ " واسمه وخبره ) في محلّ رفع خبر "إنّ " .

٢ - « كأنَ » : حرف تشبيه ونصب ، ينصب الاسم ويرفع الخبر ،
 و « القمر » : اسم « كأنَ » منصوب به ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ،
 و « مصباح » : خبر « كأنَ » مرفوع به ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة .

" - " حسب " : فعل ماض مبنيًّ على فتح مقدَّر على آخره . . منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحرِّكات فيما هو كالكلمة الواحدة ، و( التاءُ ) ضمير المتكلِّم فاعلُ " حسب " ، مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ رفع ، و" المالَ " مفعول أوَّل لـ " حسب " منصوب به ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و" نافعاً " : مفعول ثان لـ " حسب " منصوب به ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

\$ \_ " ما " : حرف نفي مبنيٌ على السكون لا محلَّ له من الإعراب ، و " زال " : فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصبُ الخبر ، و " الكتابُ " : اسم " زال " مرفوع به ؛ وعلامة رفعه ضمَّة ظاهرة في آخره ، و " رفيق " : خبر " زال " منصوب به ؛ وعلامة نصبه فتحة مقدَّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلِّ بحركة المناسبة لياء المتكلِّم ، و " رفيق " مضاف و ( ياءُ المتكلِّم ) مضاف إليه مبنيٌّ على السكون في محلِّ خفض .

### أسئلة على أقسام النواسخ

ا - إلى كم قسم تنقسم النواسخ ؟ ٢ - ما الذي تعمله «كان» وأخواتها ؟ ٣ - إلى كم قسم تنقسم من جهة قسم تنقسم أخوات «كان» من جهة العمل ؟ وإلى كم قسم تنقسم من جهة التصرف ؟ ٤ - ما الذي تعمله « إِنَّ » وأخواتها ؟ ٥ - ما الذي تدلُّ عليه « كأنَّ » ، و « ليت » ؟ ٦ - ما معنى الاستدراك ؟ ما معنى الترجِّي ؟ ما معنى التوقُّع ؟ ٧ - ما الذي تعمله « ظننت » وأخواتها ؟ إلى كم قسم تنقسم أخواتُ « ظننتُ » ؟ ٨ - هاتِ ثلاثَ جُمَل مكونةً من مبتدأ وخبر بحيث تكون الأولى من مبتدأ ظاهر وخبر جملة فعلية ، والثانية من مبتدأ ضمير لجماعة الذكور وخبر مفرد ، والثالثة من مبتدأ ظاهر وجملة أسمية ، ثمَّ أدخل على كلِّ واحدة من هذه الجمل «كان» و « لعلَّ » و « زعَمْتُ » .

أعرب الأمثلة الآتية : ﴿ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ ، ﴿ يَلَيْتَنِي مِثُ فَبْلَ هَالَهُ الْمَثلة الآتية عِثُ فَبْلَ هَالَهُ مَا اللَّهُ الْأَسْبَنَبَ ﴾ .

\* \*

#### باب النعت

قال : النَّعْتُ : تَابِعٌ لِلْمَنعُوتِ في رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وخَفْضِهِ ، وَتَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِهِ ؛ تَقُولُ : قَامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ ، وَرَأَيْتُ زَيْداً الْعَاقِلَ ، وَمَرِرْتُ بِزِيْدٍ الْعَاقِلَ .

#### النعت

وأَقُولُ : النعت في اللغة هو الوَصْفُ .

وفي اصطلاح النَّحْويين : هو التابع المُشْتَقُ ؛ أَو المُؤوَّلُ بالمشتقّ ، المُوَضِّحُ لمتبوعه في المعارف ، المُخصِّصُ له في النكرات .

والنعت ينقسم إلى قسمين ؛

الأُوَّل : النعتُ الحقيقي ، والثاني : النعِتُ السَّببي :

أما النعت الحقيقي . . فهو : ما رَفَع ضميراً مستتراً يعود إلى المنعوت ؟ نحو : (جاءَ مُحَمَّدٌ الْعَاقِلُ ) ، فالعاقل : نعت لـ « محمد » ، وهو رافع لضمير مستتر تقديره : هو ؟ يعود إلى « محمد » .

وأُمَّا النعتُ السَّبَيُّ . . فهو : ما رَفع اسما ظاهراً متَّصلاً بضمير يعود إلى المنعوت ؛ نحو : (جَاءَ مُحَمَّدٌ الْفَاضِلُ أَبُوه) ، فالْفاضِلُ : نعت له محمد » . و « أبوه » : فاعل له الفاضل » ، مرفوع بالواو نيابة من الضمَّة ؛ لأنَّه من الأسماء الخمسة ، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضميرٌ عائدٌ إلى « محمد » .

وحكم النعت : أنَّه يتبع منعوته في إعرابه ، وفي تعريفه ؛ أَو تنكيرهِ . . سواءٌ أَكان حقيقِيًّا ؛ أَم سَببيًا .

ومعنى هذا: أنّه إن كان المنعوت مرفوعاً . . كان النعت مرفوعاً ؛ نحو: (حَضَرَ مُحمَّدٌ الْفَاضِلُ أَبُوهُ) ، وإِنّ كان المنعوت منصوباً . . كان النعت منصوباً ؛ نحو: (رَأَيْتُ مُحمَّداً الْفَاضِلَ) ، أو: (رَأَيْتُ مُحمَّداً الْفَاضِلَ ) ، أو: (رَأَيْتُ مُحمَّداً الْفَاضِلَ ) ، وإِن كان المنعوتُ مخفوضاً . . كان النعت مخفوضاً ؛ نحو: (نَظَرْتُ إِلَى مُحَمَّدِ الْفَاضِلِ) ، أو: (نَظَرْتُ إِلَى مُحمَّدِ الْفَاضِلِ) ، أو: (نَظَرْتُ إلى مُحمَّدِ الْفَاضِلِ) ، أو: (نَظَرْتُ إلى مُحمَّدِ الْفَاضِلِ أَبُوهُ) ، وإِن كان المنعوت معرفة . كان النعتُ معرفة ؛ كما في جميع الأَمثلة السابقة ، وإن كان المنعوت نكرة . . كان النعت نكرة ؛ نحو : (رَأَيْتُ رَجُلاً عاقِلاً أَبُوهُ) .

ثمَّ إِذَا كَانَ النَّعَتُ حَقَيقَيَّاً . . زاد على ذلك أنَّه يتبع منعوتَه في تذكيره ؛ أَو تأْنيثه ، وفي إِفراده ؛ أَو تثنيته ؛ أَو جمعه .

ومعنى ذلك : أنَّه إِن كان المنعوت مذكَّراً . . كان النعت مذكَّراً ؛ نحو : ( رأَيت محمداً العاقِلَ ) ، وإِن كان المنعوت مؤنَّثاً . . كان النعت مؤنثاً ؛ نحو : ( رأَيت فاطِمَة المهذَّبة ) . وإِنَّ كان المنعوت مفرداً . . كان النعت مفرداً ؛ كما رأَيت في لهذين المثالين ، وإِن كان المنعوت مُثنَّى . . كان النعت

مثنَّى ؛ نحو : (رأيت المحمدَيْن الْعَاقِلِيْن ) ، وإِن كان المنعوت جمعاً . . كان النعت جمعاً ؛ نحو : (رأيت الرجالَ العُقَلاَءَ ) .

أَمَّا النعتُ السببيُّ فإنَّه يكون مفرداً دائماً ، ولو كان منعوته مثنَّى ؛ أَو مجموعاً ؛ تقول : (رأيت العاقِلَ أَبوهما) ، وتقول : (رأيت الأولادَ العاقِلَ أَبوهما) .

ويتبع النعتُ السببيُّ ما بعدَه . . في التذكير ؛ أَو التأنيث ؛ تقول : (رأيت البنات العاقلَ أَمُّهمْ ) . (رأيت الأَوْلادَ العاقِلَةَ أُمُّهمْ ) .

فتلخّص من هذا الإيضاح: أنَّ النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة: واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير.

والنعت السببيُّ يتبع منعوته في اثنين من خمسة :

واحد من الرفع والنصب والخفض ، وواحد من التعريف والتنكير ، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين ؛ وهما التذكير والتأنيث .

ولا يتبع شيئاً في الإِفراد والتثنية والجمع ، بل يكون مفرداً دائماً وأُبداً ، والله أعلم .

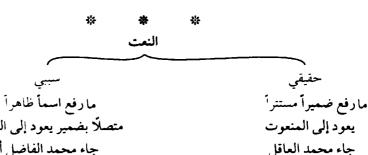

پتبع المنعوت في أربعة من عشرة
 پتبع المنعوت في اثنين من خا

١ ـ ١ ـ إفراد ؛ ٢ ـ تثنية ؛ ٣ ـ جمع . ا ـ من ١ ـ رفع ؛ ٢ ـ نـ

۲ ـ ٤ ـ رفع ؛ ٥ ـ نصب ؛ ٦ ـ خفض .

٣ ـ ٧ ـ تذكير ؛ ٨ ـ تأنيث .

٤ ـ ٩ ـ تعريف ؛ ١٠ ـ تنكير .

متصلاً بضمير يعود إلى المنعوت
جاء محمد الفاضل أبوه

\* يتبع منعوته في اثنين من خمسة:
١ ـ من ١ ـ رفع ؛ ٢ ـ نصب ؛ ٣ ـ خفض
٢ ـ ٤ ـ تعريف ؛ ٥ ـ تنكير .
\* يتبع ما بعده في واحد من اثنين:
١ ـ ١ ـ تذكير ؛ ٢ ـ تأنيث .

# المعرفة وأقسامها

قال: وَالْمَعْرِفَةُ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ: ١- الاسْمُ الْمُضْمَرُ؛ نَحْوُ: ﴿ أَنَا ﴾ وَ﴿ أَنْتَ ﴾ ، و٢- الاسْمُ الْعَلَمُ ؛ نَحْوُ: ﴿ زَيْدٌ ﴾ و﴿ مَكَّةُ ﴾ ، و٣- الاسْمُ الْذِي فِيهِ الْمُبْهَمُ ؛ نَحْوُ: ﴿ لَاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْمُبْهَمُ ؛ نَحْوُ: ﴿ للاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَاللامُ ؛ نَحْوُ: ﴿ الرَّجُلُ ﴾ و﴿ الْغُلامُ » ، وه- مَا أُضِيفَ إلى واحِدِ مِنْ هٰذِهِ الأَرْبَعَةِ .

وأقول: اعلم أنَّ الاسمَ ينقسم إلى قسمين ؛ الأوَّل: النكرة وستأتي ، والثاني: المعرفة ، وهي: اللفظ الذي يَدُلُّ على مُعَيِّنِ ، وأقسامها خمسة: القسم الأول: المضمر ؛ أو الضمير، وهو: ما دلّ على متكلم ؛ نحو: «أنا»، أو مُخَاطَب ؛ نحو «أنْتَ»، أو غائب ؛ نحو «هُوَ»، ومِن هنا تعلمُ أنَّ الضمير ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما وُضع للدلالة على المتكلِّم ، وهو كلمتان ، وهما: « أَنَا » للمتكلِّم وحده ، و « نحْنُ » للمتكلِّم المعظِّم نَفْسَهُ ؛ أَو معه غيره .

والنوع الثاني: ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ ؟ وهي : « أَنتَ » بفتح التاء للمخاطب المذكّر المفرّدِ ، و « أَنْتِ » بكسر التاء للمخاطبة المؤنّثة المفردة ، و « أَنْتُما » للمخاطب المثنّى . . مذكّراً كان ؟ أو مؤنّثاً ، و « أَنْتُمْ » لجمع الذكور المخاطبين ، و « أَنْتُنَ » لجمع الإناث المخاطبات .

والنوع الثالث: ما وُضع للدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضاً ، وهي : « هُو » للغائب المذكّر المفرد، و « هِيَ » للغائبة المؤنّثة المفردة ، و « هُمَا » للمثنّى الغائب مُطْلقاً . . مذكّراً كان ؛ أو مؤنثاً ، و « هم » لجمع الذكور الغائبين ، و « هُنَّ » لجمع الإناث الغائبات .

وتقدَّم هذا البَيَانُ في (بحث الفاعل) ؛ وفي (بحث المبتدأ والخبر) (۱) .

القسم الثاني من المعرفة : العَلَمُ ؛ وهو : ما يدلُّ على معيَّن بدون احتياج
إلى قرينة تكلُّم ، أو خطاب ؛ أو غيرهما ، وهو نوعان : ١ ـ مذكَّر ؛ نحو :

«محمد » ، و « إبراهيم » ، و « جبَل » . و ٢ ـ مؤنَّث ؛ نحو : « فاطمة » ،
و « زينب » ، و « مكة » .

القسم الثالث: الاسم المبهَم، وهو نوعان: ١ ـ اسْمُ الإِشَارَةِ، و ٢ ـ الاسم الْمَوْصُول.

أَما اسم الاشارة: فهو: ما وضع ليدلَّ على معيَّن بواسطة إِشارة حِسِّيّة ؛ أو معنويَّة ، وله أَلفاظ معيَّنةٌ ؛ وهي : « لهذا » للمذكَّر المفرد ، و « لهذه » للمفردة المؤنَّثة ، و « لهذان » ؛ أو « لهذين » للمثنَّىٰ المذكَّر ، و « لهاتانِ » ؛ أو « لهاتَيْن » للمثنَّى المؤنَّث ، و « لهؤلاءِ » للجمع مُطْلقاً .

وأمّا الاسم الموصول . . فهو : ما يدلُّ على معيَّن بواسطة جملة ؛ أو شبهها تُذكَر بعده البتَّة وتسمَّى « صِلةً » ، وتكون مشتملةً على ضمير يطابق الموصول ويسمَّى « عائداً » ، وله أَلفاظ معيَّنةٌ أَيضاً ، وهي : « الَّذِي » للمفرد المؤتَّنة ، و « اللَّذَانِ » ؛ أَو « اللَّذَيْنِ » للمثنَّى المذكّر ، و « اللَّتانِ » ؛ أَو « اللَّتيْنِ » للمثنى المؤتَّث ، و « اللَّذِين » لجمع المذكّر ، و « اللَّبَيْنِ » ؛ أَو « اللَّتينِ » للجمع الإناث .

القسم الرابع: المحلَّىٰ بالألف واللام؛ وهو: كلُّ اسم اقترنت به ﴿ أَلَ ﴾ فأَفادته التعريف؛ نحو ﴿ الرجل ﴾ ، و﴿ الكتاب ﴾ ، و﴿ الغلام ﴾ ، و﴿ الجارية ﴾ .

والقسم الخامس: الاسم الذي أُضيف إلى واحِدٍ من الأربعة المتقدِّمة فاكْتَسَب التعريف من المضاف إليه ؛ نحو: « غلامُك » ، و « غُلامُ مُحَمَّدٍ » ، و « غُلامُ الأَسْتاذِ » . و « غُلامُ الأَسْتاذِ » .

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۱۶، ص۱۲۹.

وأَعْرَفُ هذِه المعارفِ بعد لفظ الجلالة : ١ - الضميرُ ، ثمَّ ٢ - العَلَمُ ، ثم ٣ - ٱسْمُ الإِشارة ، ثمَّ ٤ - الاسم الموصول ، ثمَّ ٥ - المحلَّى بـ ﴿ أَل ﴾ ، ثمَّ ٢ - المضافُ إليها .

والمضاف في رتبة المضاف إليه ، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم ، والله أعلم .

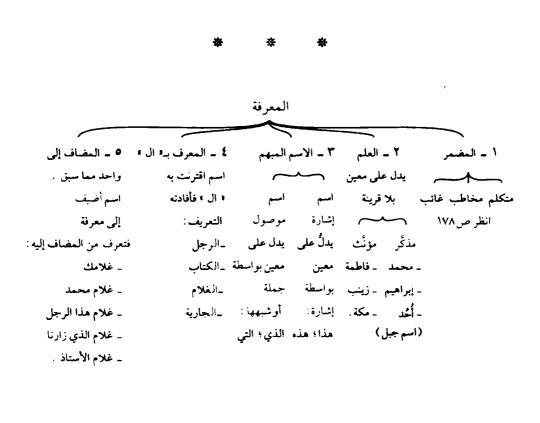

# النكرة

قال : والنَّكِرةُ : كُلُّ ٱسْمِ شَائِعِ فِي جِنْسِهِ لاَ يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ ، وتَقْرِيبُهُ : كُلُّ مَا صَلَّحَ دُخُولُ الأَلِفِ واللاَّمِ عَلَيْهِ ؛ نَحْوُ : « الرجُلِ » وَ« الْفَرَسِ » .

وأقول: النكرةُ: هي كلُّ اسم وُضِع لا لِيَخُصَّ واحداً بعينه من بين أفراد جنسه ، بل ليصلح إطلاقهُ على كلِّ واحدٍ على سبيل البدَل ؛ نحو: « رجل » و " أمرأة » ؛ فإنَّ الأوَّل يصحُّ إطلاقه على كلِّ ذكر بالغ من بني آدم ، والثاني يصحُّ إطلاقه على كلِّ ذكر بالغ من بني آدم ، والثاني يصحُّ إطلاقه على كلِّ أُنثىٰ بالغةِ من بني آدم .

وعلامة النكرة: أَن تصلُح لأَنْ تدخُلَ عليها « أَل » وتُوثِرُ فيها التعريف ؛ نحو « رجل » ، فإِنَّه يصحُّ دخول « أَل » عليه ، ويُؤثِّرُ فيه التعريف ؛ فتقول « الرجل » ، وكذلك : « غلام » ، و « جارية » ، و « صبي » ، و « فتاة » ، و « معلّم » ، فإنّك تقول : « الغلام » ، و « الجارية » ، و « الصبيّ » ، و « الفتاة » ، و « المعلّم » .

### تمرينات

١ ـ ضَعْ كُلَّ آسْمٍ من الأسماء الآتية في ثلاث جمل مفيدة ، بحيث يكون مرفوعاً في واحدة ، ومنصوباً في الثانية ، ومخفوضاً في الثالثة ، وأنْعَتْ ذلك الاسم في كلِّ جملة بنعت حقيقيً مُنَاسِب :

الرجلان . محمد . العصفور . الأُسْتَاذ . فتاة . زهرة . المسلمون . أُبوك .

٢ ـ ضَعْ نعتاً مُناسباً في كلِّ مكان من الأَمكنة الخالية في الأَمثلة الآتية .
 واضبطْهُ بالشكل :

ح ـ لقيتُ رجلاً . . . فتصدَّقتُ أ ـ الطالب . . . يُجِبُّهُ أُستاذه . ب ـ الفتاة . . . تُرْضِي والديها . علىه . ط ـ سكنتُ في بيت . . . . جـ ـ النِّيل . . . يُخْصِبُ الأرض . د ـ أَنا أُحِبُّ الكُتُبَ . . . . ى ـ ما أُحْسَنَ الْغُرَف . . . . ك ـ عند أُخي عصاً . . . هـــ وَطَنِي مِصْرُ . . . . و ـ الطُّلاَّب. . . يخدمون بلادهم . ل ـ أَهْدَيْتُ إِلَى أُخِي كتاباً . . . . ز ـ الحدائق . . . للتنزُّه . م \_ الثيابُ . . . لبوس الصيف . ٣ \_ ضعْ منعوتاً مناسباً في كلِّ مكان من الأماكن الآتية ، وأضْبطه بالشكل : أ ـ . . . المجتهد يحبُّه أُستاذُه ز ـ رأيت . . . بائسة فتصدَّقتُ عليها . ب ـ . . . العالمون يخدمون أُمَّتهم . ح ـ . . . القارسُ لايحتملُه الجسم . حــ أَنا أُحِبُ . . . النافعة . طـ . . . المجتهدون خَدَمُوا الشريعة د ـ . . . الأمينُ ينجَح نجاحاً باهراً . الإسلاميّة . هـ . . . الشديدةُ تقتلِعُ الأَشجار . ي \_ أَفَدتُ من آثار . . . المتَقَدِّمِينَ .

٤ ـ أَوْجِدْ منعوتاً مناسباً لكل من النعوت الآتية ، ثم استعمل النعت والمنعوت جميعاً في جملة مفيدة ، واضبط آخرهما بالشكل :

الضخم ، المؤدّبات ، الشاهقة ، العذبة ، الناضرة ، العُقَلاَءُ ، البعيدة ، الكريم ، الأمين ، العاقلات ، الْمُهَذَّبَيْنِ ، شاسع ، واسعة .

#### \* \*

### تدريب على الإعراب

أُعرب الجمل الآتية:

الكِتَابُ جلِيسٌ مُمْتِعٌ ، الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ يُحِبُّهُ أُسْتَاذُهُ ، الفَتَيَاتُ المُهَذَّبَاتُ يَخْدُمْنَ بِلادَهُنَ ، شَرِبتُ مِن الماءِ العذبِ .

#### الجواب

ا ـ « الكتاب » : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره . « جليس » : خبر المبتدأ ؛ مرفوعٌ بالمبتدأ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره . « ممتع » : نعت لـ « جليس » ، و « نعت » المرفوع مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره .

٢ ـ « الطالب » : مبتدأٌ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره . « المجتهد » : نعت « الطالب » ، ونعتُ المرفوع مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره . « يُحِبُّ » : فعل مضارع مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره ، والهاءُ ضميرُ الغائب مفعولٌ به ؛ مبنيٌّ على الضمَّ في محلِّ نصب ، و« أُستاذ » : فاعل (يحبُّ ) مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره ، و( أُستاذ ) مضاف ؛ و( الهاءُ ) ضمير الغائب : مضاف إليه ؛ مبنيٌّ على الضمَّ في محلِّ خفض ، والجملةُ من الفعل وفاعله في محلِّ رفع خبر المبتدأ الذي هو « الطالب » ، والرابطُ هو الضمير المنصوبُ في « يُحِبُّه » .

" - " الفتيات " : مبتدأً مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و" المهذَّبات " : نعت لـ " الفتيات " ، ونعت المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة . " يخدم " : فعل مضارع مبنيِّ على السكون لاتصاله بنون النسوة ، ونون النسوة فاعل ؛ مبنيٌّ على الفتح في محلِّ رفع ، و" بلاد " : مفعول به لـ " يخدم " منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و( بلاد ) مضاف ، و" هُنَّ " : ضمير جماعة الإناث الغائبات مضاف إليه ؛ مبنيٌّ على الفتح في محلِّ خفض .

والجملة من الفعل والفاعل في محلِّ رفع خبرِ المبتدأ الذي هو « الفتيات » ، والرابطُ هو نون النسوة في « يخدمن » .

٤ ـ « شرب » : فعل ماض ، و( التاءُ ) ضميرُ المتكلِّم فاعل ؛ مبنيٌّ على

الضمِّ في محلِّ رفع ، و « مِنْ » : حرف جرِّ ؛ مبنيٌّ على السكون لا محلَّ له من الإعراب ، و « الماءِ » : مجرور بـ « من » ، وعلامة جرَّه الكسرةُ الظاهرة ، والجارُّ والمجرور متعلِّق بـ « شرب » ، و « العذب » : نعتٌ لـ « الماءِ » ، و نعتُ المجرور مجرورٌ ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرة في آخره .

\* \* \*

# أسئلة على ما تقدَّم

١ ـ ما هو النعت ؟ إلى كم قسم ينقسم النعت ؟

٢ ـ ما هو النعت الحقيقي ؟ . ما هو النعت السببي ؟ .

٣ ـ ما هي الأَشياءُ التي يتبع فيها النعتُ الحقيقيُّ منعوتَه ؟

٤ \_ ما هي الأَشياءُ التي يتبع فيها النعتُ السببيُّ منعوتَه ؟

٥ ـ ما الذي يتبعُه النعت السببي في التذكير والتأنيث ؟

٦ ما هي المعرفة ؟ ما هو الضمير ؟ ما هو العَلَم ؟ ما هو اسم الإشارة ؟
 ما هو الاسم الموصول ؟

٧\_ مثّل لكلّ من الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول.. بثلاثة أمثلة في جمل مفيدة.

\* \* \*

# باب العطف

قال: وحُروفُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ، وَهِي: ١ - « الْوَاوُ » ، وَ٢ - « الْوَاوُ » ، وَ٢ - « الْفَاءُ » ، وَ٣ - « إِمَّا » ، وَ٢ - « اَلْفَاءُ » ، وَ٣ - « لِمَّا » ، وَ٧ - « بَلْ » ، وَ٨ - « لا » ، وَ٩ - « لَكِنْ » ، وَ١٠ - « حَتَّىٰ » فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع .

### حروف العطف

وأَقُولَ : للعطف مَعْنَيَانِ : أَحدهما لغويٌّ ، والآخر اصطلاحيٌّ .

أَما معناه لغةً . . فهو : الْمَيْلُ ؛ تقول : ( عَطَفَ فُلاَنٌ عَلَى فُلاَنِ ) تريد : أَنَّه مال إليه وأَشْفَقَ عليه .

وأَمَا العطف في الاصطلاح . . فهو قسمان : الأَوَّل : عطفُ البَيَان ، والثاني : عطفُ النَّسَق .

فأما عطف البيان فهو:

« التَّابِعُ الجامد الموضِّحُ لمتبوعه في المعارف ؛ المخصِّصُ له في النكرات » .

فمثال عطف البيان في المعارف : (جاءَني مُحَمَّدٌ أَبُوكَ ) ؛ فَ ﴿ أَبُوكَ ﴾ : عطفُ بيانٍ على ﴿ محمَّد ﴾ ، وكلاهما معرفةٌ ، والثاني في المثال موضِّحٌ للأَوَّل .

ومثاله في النكرات قولُه تعالى ﴿ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ ، فـ « صديد » : عطفُ بيانٍ على « ماءٍ » ، وكلاهما نكرةٌ ، والثاني في المثال مخصصٌ للأوَّل .

وأُما عطف النسَق . . فهو :

« التَّابِعُ الَّذِي يتوسَّطُ بينه وبين متبوعه أَحَدُ الحُرُوفِ العَشَرَةِ » ؟

### وهذه الحروف هي :

١ ـ الواو ، وهي لمطلق الجمع ؛ فَيُعْطَفُ بها

١ ـ المتقارنان ؛ نحو : ( جَاءَ مُحَمَّدٌ وَعليٌّ ) . . إذا كان مَجيئُهُمَا معاً .

ويعطف بها ٢ ـ السابق على المتأخّر ؛ نحو : (جَاءَ عَلِيٌّ وَمحْمُودٌ ) . . إذا كان مجيءُ محمودٍ سابقاً على مجيءِ عَليٌ .

ويُعْطَفُ بها ٣ ـ المتأخِّر على السابق ؛ نحو : ( جَاءَ عَلِيٌّ ومحمَّد ) . . إذا كان مجيءُ محمَّد متأخراً عن مجيءِ عليٌّ .

٢ ـ الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب: أَنَّ الثاني بعد الأَوَّلِ،
 ومعنى التعقيب : أَنَّه عقيبُه بلا مُهْلة ؛ نحو : ( قَدِمَ الْفُرْسَانُ فالْمُشَاةُ ) . . إذا
 كان مجيءُ الفرسان سابقاً ؛ ولم يكن بين قدوم الفريقين مُهْلَة .

٣ ـ " ثُمَّ » ، وهي للترتيب مع التَّرَاخِي ، ومعنى الترتيب قد سبق (١) ، ومعنى الترانيب قد سبق أمَّ ومعنى التراخي : أَنَّ بين الأوّل والثاني مُهْلَة ؛ نحو : ( أَرْسَلَ اللهُ مُوسَىٰ ثُمَّ عِيسَىٰ ثُمَّ مُحَمَّداً عَليهمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ) .

٤ ـ « أَوْ » ؛ وهو للتخيير ؛ أو الإباحة ، والْفَرْقُ بينهما : أَنَّ التخيير
 لا يَجُوزُ معه الجمعُ ، والإباحةُ يجوز معها الجمعُ ؛

فمثال التخيير : ( تَزَوَّجْ هِنْداً ؛ أَوْ أُخْتَهَا ) .

ومثالُ الإِباحة : ( ٱذْرُسِ ٱلفِقْهَ أَو ٱلنَّحْوَ ) ؛ فإِنَّ لديك من الشَّرْع دليلاً على أَنَّه لا يجوز الجمعُ بين ( هندِ وأُختها ) بالزواج ، ولا تشكُّ في أَنَّه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة .

٥ ـ « أَمْ » ، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام ؛ نحو : ( أَدَرَسْتَ الْفِقْهَ أَمِ النَّحْوَ ؟ » .

<sup>(</sup>١) قبل قليل عند الكلام عن الفاء.

٦ = « إِمَّا » ، بشرط أَن تُسْبَقَ بمثلِها ، وهي مثل « أَوْ » في المعنيين ؛ نحو قوله تعالى ﴿ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ ، ونحو : ( تَزَوَّجْ إِمَّا هِنْداً ؛ وإِمَّا أُخْتَهَا ) .

٧ - « بل » ، وهي للإضراب ، ومعناه : جَعْلُ ما قبلَها في حكم المسكوتِ
 عنه ؛ نحو : ( مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ . . بلْ بَكْرٌ ) .

ويشترط للعطف بها شرطان ؛ الأوَّل : أَن يكون المعطوف بها مفرداً ؛ لا جملة ، والثاني : أَلاَّ يسبقَها استفهامٌ .

٨ ـ « لا » ، وهي تنفي عمًّا بعدَها نفسَ الحكم الذي ثبتَ لما قبلَها ؛
 نحو : (جَاءَ بكرٌ . . لا خَالِدٌ ) .

٩ ـ « لٰكنْ » ، وهي تدلُّ على تقرير حكم ما قبلها وإِثباتِ ضِدَّه لما بعدَها ، نحو : ( لا أُحِبُ الكسالَىٰ ؛ لكِن المُجتَهِدِينَ » .

ويُشترط للعطف بها ثلاثة شروط: ١ ـ أَن يسبقَها نفيٌ ؛ أَو نهيٌ ، و٣ ـ أَن يكون المعطوفُ بها مفرداً ، و٣ ـ أَلاَ تسبقَها الواو .

١٠ ـ « حتَّى » ، وهي للتدريج والغاية ، والتدريج : هو الدلالة على انقضاءِ الحكم شيئاً فشيئاً ؛ نحو : ( يمُوتُ النَّاسُ حتَّىٰ الأَنْبياءُ ) .

وتأتي «حتَّىٰ » ابتدائيةً غيرَ عاطفةٍ . . إذا كان ما بعدَها جملةٌ ؛ نحو : ( جاءَ أَصْحابُنا حتَّىٰ خَالِدٌ حَاضِر ) ، وتأتي جارَّةً ؛ نحوُ قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ ولهذا قال المؤلِّف : ( و « حتَّى » في بعض المواضع ) .

\* \* \*

## حكم حروف العطف

قال: فإن عطفْتَ علَى مرْفوع . . رفعْتَ ، أَو عَلَى مَنْصُوبِ . . نصبْتَ ، أَوْ عَلَى مَنْصُوبِ . . نصبْتَ ، أَوْ عَلَى مَجْزُومٍ . . جَزَمْتَ ؛ تَقُولُ : ( قام زید وعمْرٌو ) ، و : ( رَأَیْتُ زَیْداً وعَمْراً ) ، و : (مررْتُ بِزَیْدِ وعمْرٍو ) ، و : ( رَئیدٌ لَمْ یَقُمْ . . ولم یَقْعُدْ ) .

وأقول: هذه الأُحْرُفُ العشرة تجعلُ ما بعدَها تابعاً لما قبلَها في حكمه الإعرابيّ ، فإِنْ كان المتبوعُ مرفوعاً .. كان التابعُ مرفوعاً ؛ نحو: (قابلني مُحمَّد وخالِدٌ) فـ «خالد»: معطوف على «محمَّد»، والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، وإن كان المتبوع منصوباً .. كان التابع منصوباً ، نحو: (قابَلْت مُحمَّداً وخالداً) فـ «خالداً»: معطوف على «محمَّد»، والمعطوفُ على المنصوب منصوبٌ ، وعلامة نصبه الفتحةُ الظاهرة ، وإن كان المتبوعُ مخفوضاً .. كان التابعُ مخفوضاً مثله ؛ نحو: (مررتُ بِمُحَمَّد وخالد) فـ «خالد»: معطوف على «محمد»، والمعطوف على المخفوض مخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وإن كان التابع مجزوماً أيضاً ؛ نحو: (لَمْ يَحْضُرُ خالِد ؛ أَوْ يُرْسِلْ مجزوماً .. كان التابع مجزوماً أيضاً ؛ نحو: (لَمْ يَحْضُرُ خالِد ؛ أَوْ يُرْسِلْ مجزوماً ، وعلامة جزمه الشُكونُ .

ومن هذه الأمثلة تعرف أنَّ الاسم يُعْطف على الاسم ، وأنَّ الفعل يُعْطفُ على الفعل .

### ۔ تمرینات

العلماءُ ، العِنبُ ، القَصْر ، القاهرة ، يسافر ، يأكل ، المجتهدون ، الأتقياءُ ، أَحمد ، عمر ، أبو بكر ، أقرأ ، كَتَبَ .



### تدريب على الإعراب

أعرب الجمل الآتية :

ما رأيت محمَّداً لكن وكيلَه ، زارنا أخوك وصديقُه ، أخي يأكل ويشرب كثيراً .

#### الجواب

ا \_ " ما " : حرف نفي ، مبنيٌ على السكون لا محل له من الإعراب ، " رأى " من ( رأيت ) : فعل ماض مبنيٌ على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون ، و( التاء ) ضمير المتكلم فاعل ، مبنيٌ على الضم في محل رفع ، " محمداً " مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . " لكن " : حرف عطف ، " وكيل " : معطوف على " محمد " ، والمعطوف على المنصوب منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وكيل ) مضاف و( الهاء ) ضمير الغائب مضاف إليه ، مبنيٌ على الضم في محل جرّ .

" - " زار " : فعل ماض مبنيٌ على الفتح لا محل له من الإعراب ، و" نا " : مفعول به مبنيٌ على السكون في محل نصب . " أخو " : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة لأنّه من الأسماء الخمسة ، و( أخو ) مضاف ، و( الكاف ) ضمير المخاطب : مضاف إليه ، مبنيٌ على الفتح في محل خفض ، و( الواو ) حرف عطف ، " صديق " : معطوف على " أخو " ، والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة ، و( صديق ) مضاف و( الهاءُ ) ضمير الغائب : مضاف إليه ، مبنيٌ على الضمّ في محلّ خفض .

٣ ـ « أَخ » من ( أخي ) : مبتدأٌ ؛ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه ضمَّة مقدَّرة على آخره . . منع من ظهورها اشتغالُ المحلِّ بحركة المناسبة ، و( أَخ )

مضاف و (ياءُ المتكلِّم): مضاف إليه ، مبنيٌ على السكون في محلِّ خفض ، «يأكل »: فعل مضارع مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره: هو ؛ يعود على «أخي » ، والجملة من الفعل والفاعل في محلِّ رفع خبر المبتدأ ، والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ هو الضمير المستتر في «يأكل » ، و (الواو): حرف عطف ، «يشرب »: فعل مضارع معطوف على «يأكل » ، والمعطوف على المرفوع مرفوعٌ ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، «كثيراً »: نائب مفعول مطلق منصوب ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

### \* \* أسئلة

١ ـ ما هو العطف ؟ إلى كم قسم ينقسم العطف ؟

٢ ـ ما هو عطف البيان ؟ مَثِّلْ لعطف البيان بمثالين .

٣ ما هو عطف النسق؟ ما معنى الواو؟ ما معنى « أَم »؟ ما معنى « إمَّا » ؟

٤ - مَا الذي يشترط للعطف بـ « بَـلْ » ؟ ما الذي يشترط للعطف
 بـ « لكن » ؟ فيم يشترك المعطوف والمعطوف عليه ؟

- أعرب الأمثلة الآتية ، وبين المعطوف والمعطوف عليه ، وأداة العطف : ﴿ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴾ ، ﴿ فَاتِ ذَا الْعَطف : ﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ الْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ﴾ ، ﴿ فَاتِ ذَا الْعَرْبِينُ السَّبِيلِ ﴾ ، ﴿ سَبَّعَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ وَالْمَرْضِينَ وَالْمَالِينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلْمَالِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴿ وَلَيْمَا فَعُلُومُ فَي مُولِنَ فِرَاعًا فَاسْلُمُوهُ ﴿ وَلَسَلِيلَةٍ وَمَا فَالْمُولِ وَلَا فَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا عَالْمُ وَمَا اللَّهُ وَمُؤْدُ وَلَا عَافَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ وَلَا عَالَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

\* \* \*

# باب التوكيد

قال : التَّوْكِيدُ : « تَابِعٌ لِلْمُوكَّدِ في رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ » .

## التوكيد ، وأنواعه ، وحكمه

وأَقول : التأكيد \_ ويقال التوكيد \_ معناه في اللغة : التقوية ؛ تقول : ( أَكَّدْتُ الشيء ) ، وتقول : ( وَكَّدْتُهُ ) أَيضاً ؛ إِذَا قَوَّيْتَهُ .

وهو في اصطلاح النَّحُويين نوعان ؛ الأُوَّل : التوكيد اللفظي ، والثاني : التوكيد المعنوي .

أَمَّا التوكيد اللفظيُّ . . فيكون بتكرير اللفظ وإعادتِه بعينه ؛ أَو بُمرادِفِه ، سواءٌ أَكان اسماً ؛ نحو : (جَاءَ مُحَمَّدٌ مُحمَّدٌ) ، أَم كان فعلاً ؛ نحو : (جَاءَ مُحَمَّدٌ) ، أَم كان حرفاً ؛ نحو : (نَعَمْ نَعَمْ جَاءَ مُحَمَّدٌ) ، أم كان مرادفاً ؛ نحو : (جَاءَ صُحَمَّدٌ) ، أم كان مرادفاً ؛ نحو : (جَاءَ حَضَرَ أَبُو بَكْر) .

وأَمَّا التوكيد المعنوي . . فهو : " التابع الذي يرفع احتمال السهو ؟ أَو التَّجوُّز في المتبوع " ، فإنَّك لو قلت : (جَاء الأَمِيرُ) . . احتمل أَنَّك سَهَوْتَ ؟ أَو تَوسَّعْتَ في الكلام ، وأَن غَرَضَكَ مَجِيءُ رسولِ الأَمِيرِ ، فإذَا قلتَ : (جَاءَ الأَمِيرُ عَيْنُهُ ) . . ارتفع قلتَ : (جَاءَ الأَمِيرُ عَيْنُهُ ) . . ارتفع الاحتمالُ وتَقَرَّرَ عند السَّامع أَنَّك لم تُرِدْ إلاَّ مجيءَ الأَمير نفسه .

وحُكْمُ هذا التابع أَنَّه يوافق متبوعَه في إعرابه ، على معنى أَنَّه : إِنَّ كان المتبوعُ مرفوعاً . كَانَ التابع مرفوعاً أَيضاً ؛ نحو : (حَضَرَ خَالِدٌ نَفْسُهُ)، وإِن كان المتبوع منصوباً . كان التابع منصوباً مثله؛ نحو : (حَفِظْتُ الْقُرْآن كُلَّهُ) ، وإِن كان المتبوع مخفوضاً . . كان التابع مخفوضاً كذلك ؛ نحو : (تَدَبَّرْتُ فِي الْكِتَابِ كُلِّهِ) ، ويتبعه أيضاً في تعريفه ، كما ترى في هذه الأمثلة كلِّها .

### ألفاظ التوكيد المعنوي

قال : وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ مَعْلُومَةٍ ؛ وَهِيَ : " النَّفْسُ " ، وَ" الْعَيْنُ " ، وَ" كُلُّ " ، وَ" أَجْمَعُ " ، وَ( تَوَابِعُ " أَجْمَع " ) ؛ وَهِيَ : " أَكْتعُ " ، وَ" أَبْتَعُ " ، و " أَبْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ ) ، و : ( رَأَيْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ ) ، و : ( مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَ ) .

وأَقولُ : للتوكيد المعنوي أَلفاظ مُعَيَّنَة عَرَفَهَا النحاةُ من تتبُّع كلام العرب ، ومن هذه الأَلفاظ « النَّفسُ » و « الْعَيْنُ » .

ويجب أَن يُضاف كلُّ واحدٍ من لهذين إلى ضميرٍ عائدٍ على المُؤكَّدِ ـ بفتح الكاف ـ .

فإِنْ كان المؤكَّد مفرداً . . كان الضمير مفرداً ؛ ولفظ التوكيد مفرداً أَيضاً ؛ تقول : ( جَاءَ علِيُّ نَفْسُهُ ) ؛ و : ( حَضَرَ بَكْرٌ عَيْنُهُ ) .

وإِن كَانَ الْمُؤَكَّدَ جَمَعاً . . كَانَ الضَميرُ ضَميرَ الْجَمَع ؛ وَلَفْظُ الْتُوكِيدِ مَجْمُوعاً أَيْضاً ؛ تقول : (جَاءَ الرِّجَالُ أَنْفُسُهُمْ) ، و : (حَضَرَ الْكُتَّابُ أَعْيُنُهُمْ) .

وإِن كَانَ الْمُؤَكِّدُ مُنَنَّى . فَالْأَفْصَحُ أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ مُثَنَّى ؛ وَلَفْظُ التَوكيد مجموعاً؛ تقول: (حَضَرَ الرَّجُلاَنِ أَنْفُسُهُمَا)؛ و: (جَاءَ الْكَاتِبَانِ أَعْيُنَهُمَا).

ومن أَلفاظ التوكيد : « كلِّ » ومِثْلُهُ « جَمِيعٌ » ، ويشترط فيهما إضافةُ كلَّ منهما إلى ضمير مطابِق للموكّد ؛ نحو : ( جَاءَ الْجَيْشُ كُلُهُ ) ؛ و : ( حَضَرَ الرَّجَالُ جَمِيعُهُمْ ) .

ومن الأَلفاظ « أَجْمَعُ » ؛ ولا يوكَّد بهذا اللفظ غالباً إِلاَّ بعد « كُلّ » ، ومن الغالب قول الغالب قول أَمْ أَمْ أَمْ عُونَ ﴾ ، ومن غير الغالب قول الراجز :

\* إِذَن ظَلِلْتُ اللَّهْرَ أَبْكِي أَجْمعَا \*

وربَّما احْتِيجَ إِلَى زيادة التقوية . فجيء بعد « أَجمع » بأَلفاظٍ أُخرى ؟ وهي : « أَكْتَعُ » و « أَبْتَعُ » و « أَبْصَعُ » ، وهذه الأَلفاظُ لا يُؤكَّدُ بها استقلالاً ؟ نحو : « جاءَ الْقوْمُ أَجْمعُونَ ، أَكْتَعُونَ ، أَبْتَعُونَ ، أَبْصَعُونَ » والله أعلم .

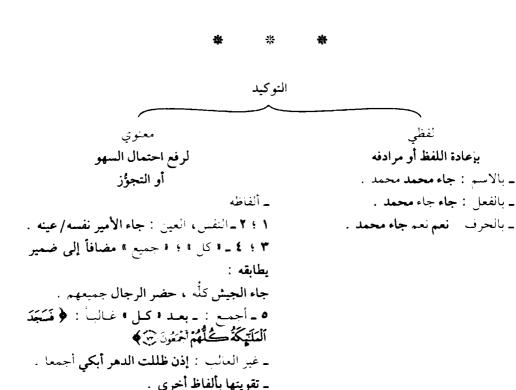

**جاء القوم أ**جمعون / أكتعون/ أبتعون/ أبصعون<sup>(١)</sup>

(۱) قال الفيرزوآبادي في «القاموس» /ب ت ع/: وجاؤوا كلُّهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون: إبتاعات لـ أجمعين». لا يجئن إلا على إِثْرها، أو تبدأ بأيَّتهنَّ شنت بعدها، والنساء كلُّهنُّ جُمَعٌ كُتَعٌ بُصَعٌ بُتَعٌ، والقبيلة كلُّها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء. وهذا الترتيب غير لازم، وإنما اللازم لذاكر الجميع أن يقدِّم «كلاً» ويُوليَه المصوغ من (ج مع) ثم يأتي بالبواقي كيف شاء . . . هذه الألفاظ لا يؤكد بها مستقلة بدون (أجمع) .

### تدريب على الإعراب

أعرب الجمل الآتية:

قَرَأْتُ الْكِتَابَ كُلَّهُ . زَارَنَا الوَزِيرُ نَفْسُهُ . سَلَّمْتُ عَلَى أَخِيك عَيْنِه . جَاءَ رِجالُ الْجَيْشِ أَجْمَعُونَ .

ا ـ « قرأ » : فعلٌ ماض ؛ مبنيٌ على فتح مقدَّر على آخِرِه . . منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أَرْبَع متحرِّكات فيما هو كالكلمة الواحدة ، و( التاءُ ) ضميرُ المتكلِّم فاعلٌ ؛ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ رفع ، و « الكتاب» : مفعول به منصوب ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و « كل » : توكيد لـ « الكتاب » ، وتوكيد المنصوب منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و ( كلّ ) مضافٌ و ( الهاءُ ) : ضمير الغائب مُضاف إليه ، مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ خفض .

٢ ـ " زار " : فعل ماض ، مبنيٌ على الفتح لا محل له من الإعراب ، " نا " : مفعول به مبنيٌ على السكون في محل نصب ، " الوزير " : فاعل " زار " مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره ، و" نفس " : توكيد لـ " الوزير " ، وتوكيد المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و( نفس ) مضاف و( الهاءُ ) ضمير الغائب : مضاف إليه ، مبنيٌ على الضمِّ في محلِّ خفض .

" حرف خفض مبنيً على السكون لا محل له من الإعراب ، « أخي » : محفوض بـ « على » ، وعلامة السكون لا محل له من الإعراب ، « أخي » : مخفوض بـ « على » ، وعلامة خفضه الياءُ نيابة عن الكسرة ؛ لأنّه من الأسماء الخمسة ، و( أخي ) مضاف و( الكاف ) ضمير المخاطب : مضاف إليه ، مبنيٌ على الفتح في محل خفض ، « عين » : توكيد « لأخي » وتوكيد المخفوض مخفوض ، وعلامة خفضه الكسرةُ الظاهرة ، و( عين ) مضاف و( الهاء ) ضمير الغائب مضاف إليه ؛ مبنيٌ على الكسر في محل خفض .

\$ \_ " جاءً " : فعل ماض مبنيًّ على الفتح لا محلَّ له من الإعراب ، " رجال " : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة في آخره ، و( رجال ) مضاف ؛ و " الجيش " : مضاف " إليه مخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، و " كلّ " : توكيد لـ " رجال " ، وتوكيدُ المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، و " كلّ " مضاف ، و ( هم ) ضميرُ جماعة الغائبين : مضاف إليه ، مبنيٌّ على السكون في محلِّ خفض ، " أَجمعون " : توكيد ثانٍ مرفوع ، وعلامة رفعه الواوُ نيابة عن الضمَّة ؛ لأنَّه جمعُ مذكرٌ سالم .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو التوكيد ؟ إلى كم قسم ينقسم التوكيد ؟

٢ ـ مثل بثلاثة أمثلة مختلفة للتوكيد اللفظي ، ما هي الألفاظُ التي تستعمل
 في التوكيد المعنوي ؟

٣- ما الذي يشترط للتوكيد بالنفس والعين ؟ ما الذي يشترط للتوكيد بد « كل » و « جميع » ؟ هل يستعمل « أُجمعون » في التوكيد غيرَ مسبوق بـ « كُلّ » ؟

٤ - أُعرب الأَمثلة الآتية :

أَيُّ إنسانِ تُرْضَىٰ سجاياه كُلُّهَا ؟ الطلاب جميعُهم فائزون ، رأَيتُ عليَّاً نفسه ، زرت الشيخين أَنْفُسَهُما .

\* \* \*

## البدل ، وحكمه

# قال: إِذَا أَبْدِلَ اسْمٌ مِنَ اسْم ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْل . . تَبِعَهُ فِي جَمِيع إِعْرَابِهِ .

وأَقول : البَدَل معناه في اللغة : العِوَضُ ؛ تقول : (استبدَلْتُ كذا بكذا) ، و: (أَبْدَلْتُ كذا مِنْ كذا) ؛ أَي : اسْتعَضْتُهُ منه .

وهو في اصطلاح النحويين : « التابعُ المقصودُ بالحكم بلا واسطة » .

وحكمُه: أَنَّه يتبع المبدَلَ منه في إعرابه ؛ على معنى أَنَّه إِن كان المبدَل منه مرفوعاً . . كان البَدلُ مرفوعاً ؛ نحو : (حَضَرَ إِبراهِيمُ أَبُوكَ ) ، وإِن كان المبدَل منه منصوباً . . كَانَ البَدَلُ منصوباً ؛ نحو : (قَابَلْتُ إِبراهيمَ أَخَاكَ ) ، وإِن كان المبدَل منه مخفوضاً ؛ نحو : (أعجبتني وإِن كان المبدَل منه مخوضاً ؛ نحو : (أعجبتني أَخَلاقُ مُحَمَّدٍ خَالِكَ ) ، وإِنَّ كان المبدل منه مجزوماً . . كان البدل مجزوماً ؛ نحو : (مَن يَشْكُوْ رَبَّهُ يَسُجُدْ لَهُ يَقُوْ ) .

## أنواع البدل

قال: وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام: ١ ـ بَدَلُ الشَّيْءِ مِن الشَّيْء ، و٢ ـ بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ ٱلكُلِّ ، و٣ ـ بَدَلُ ٱلاشْتِمَالِ ، و٤ ـ بَدَلُ الْغَلَطِ ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ : (قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ ) ، وَ: (نَفَعنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ ) ، وَ: (رَأَيْتُ زَيْدٌ الْفَرَسَ ) ؛ أَرَدْت أَنْ تَقُول « الْفَرَسَ » . . فَغَلِطْت فَأَبْدَلْت « زَيْداً » مِنْهُ .

وأُقول : البدل على أُربعة أُنواع :

النوع الأَوَّلُ: بدل الكلِّ من الكلِّ ، ويسمَّى البَدَل المُطَابِقَ ، وضابطُه: أَن يكون البَدَلُ عَيْنَ المبدَل منه ، نحو: (زَارَنِي مُحَمَّدٌ عَمُّكَ).

النوع الثاني : بدلُ البعض مِن الكلِّ ، وضابطه : أَنَّ يكون البدلُ جزءاً من المبدَل منه . . سواءٌ أَكَانَ أَقلَّ من الباقي ؛ أَم مساوياً له ؛ أَم أَكثر منه ، نحو :

( حَفِظْتُ القُرْآن ثُلُثَهُ ) ؛ أَو : ( نِصْفَهُ ) ؛ أَو : ( ثَلْثَيْه ) .

ويجب في هذا النوع أَنْ يضاف إلى ضمِيرٍ عائدٍ إلى المبدّل منه؛ كما رأيتَ.

النوع الثالث: بدلُ الاشتمال ، وضابطه: أَن يكون بين البدل والمبدَل منه ارتباطٌ بغير الكلِّيَّة والجزئيَّة ، ويجب فيه إضافةُ البدل إلى ضمير عائد إلى المبدَل منه أَيضاً ؛ نحو: ( أَعْجَبَتْني الْجَارِيَةُ حَدِيثُهَا ) ، و: ( نَفَعَنِي الأُستاذ حُسْنُ أَخْلاَقِه ) .

النوع الرابع: بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثَةِ أَضْرُبِ:

ا ـ بدل البدَاءِ ، وضابطه : أَن تقصد شيئاً فتقوله ، ثمَّ يظهر لك أَنَّ غيره أَفْضلُ منه فتعدل إليه ، وذلك كما لو قلت : ( هذِهِ الجارية بَدْرٌ ) ؛ ثمَّ قلت بعد ذلك : ( شَمْسٌ ) .

٢ ـ بدل النسبان ، وضابطه : أَن تبنيَ كلامَك في الأَوَّلِ على ظَنَّ ، ثمَّ تعلمَ خَطَأَهُ فتعدل عنه ، كما لو رأيت شَبَحاً من بعيد فظننتَه إنساناً ؛ فقلت : ( فَرَسَاً ) ، ثمَّ قَرُب منك فوجَدْتَه فَرساً ؛ فقلت : ( فَرَسَاً ) .

٣ ـ بدل الغلط ، وضابطه : أَن تريد كلاماً فيسبق لسانُكَ إلى غيره . .
 وبعد النطق تعدل إلى ما أَرَدْتَ أَوَّلاً ؛ نحو : ( رَأَيْتُ محمَّداً الفرسَ ) .

#### \* \* \*

### تمرينات

١ - مَيِّزْ أَنواع البدل الواردة في الجمل الآتية:

سَرَّتْني أَخْلاَقُ خَالِكَ محمَّدٍ ، رأَيْتَ ٱلسَّفينةَ شِرَاعَهَا ، بَشَّرَتْنِي أَختِي فاطمةُ بمجيءِ أَبي ، أَعجَبتْني الحديقةُ أَزهارُها ، هَالَنِي الأَسدُ زَئِيرُهُ ، شربتُ ماءً عَسَلاً ، ذهبتُ إلى البيتِ المسجِدِ ، ركبت القطارَ الفرَسَ .

٢ ـ ضَعْ في كلِّ مكانٍ من الأَمكنة الخالية بدلاً مناسباً ، واضبطه بالشكل .

أ ـ أَكْرَمْتُ إِخْوَتَكَ . . . وكبيرَهم . ج ـ احترمْ جميعَ أَهلك . . . ونساءَهم . ب ـ جاءَ الْحُجَّاجُ . . . وَمُشاتهُمْ د ـ اجتمعت كلمةُ الأُمَّة . . . وشِيبُهَا . ٣ ـ ضَعْ في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية بدلاً مطابقاً مناسباً ؛ واضبطه بالشكل :

أ ـ كان أُمير المؤمنين . . . مثالاً ج ـ يسر الحَاكِم . . . أَن تَرْقَى للعدل . . . أَن تَرْقَى للعدل .

ب \_ إشتهر خليفة النّبيّ . . . د \_ سافر أَخِي . . . إلى برقّة القلب . . . الإسكندرية .

٤ - ضع في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية بَدَل اشتمالِ مناسباً ، واضبطه بالشكل :

أ ـ راقتنى حديقة دارك . . . د ـ فرحت بهذا الطالب . . .

ب - أَعجبني الأُستاذ . . . هـ - أَحببت محمداً . . .

ج ـ و رُقتُ بصديقك . . . و ـ رضيت خالداً . . .

منع في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية مُبْدلاً منه مناسباً ، واضبطه بالشكل ، ثمَّ بيِّن نَوْعَ البدل :

أ ـ نفعني . . . علمه .

ب ـ اشتریت . . . نصفها .

ج ـ زارني . . . محمَّد .

د ـ إِنْ . . . أَباك تُكْرِمْهُ تُفْلِح . هـ ـ شَاقَتْنِي . . . أَزهارُها . و ـ رحلتُ رحلةً طويلة ركبت فيها . . . سيارة .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو البدل ؟ فيمَ يتبع البدلُ المبدَلَ منه ؟

٢ - إلى كم قسم ينقسم البدل؟ ما الذي يشترط في بدلِ البعض وبدلِ الاشتمال؟

٣ ما ضابط بدلِ الكلِّ ؟ ما ضابط بدل البعض ؟ ما ضابط بدل الاشتمال ؟

٤ ـ ما هو بدل الغلط ؟ وما أقسامه ؟ وما ضابط كلِّ قسم ؟

أعرب الأمثلة الآتية : رسول الله محمَّد خاتَمُ النبِّينْ ، عَجَزَ الْعَربُ عن الإِتيان بالقرآنِ عشرِ آياتٍ منه ، أَعْجَبَتْني السماءُ نُجُومُها .

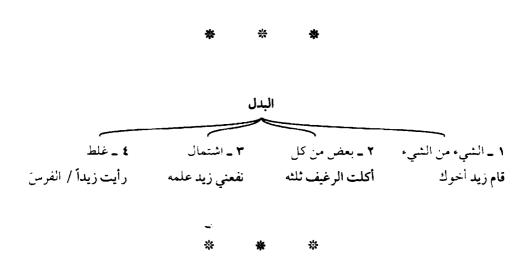

# منصوبات الأسماء

قال: اَلْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ: ١ ـ الْمَفْعُولُ بِهِ، و٢ ـ الْمَصْدَرُ، و٣ ـ ظَـرْفُ السكان، و٤ ـ الْمَفْعُولُ بِهِ، و٧ ـ النَّمْيِدُ، و٣ ـ ظَـرْفُ السكان، و٤ ـ الْحَالُ، و٥ ـ النَّمْيِدُ، و٢ ـ الْمُسْتَثَنَى، و٧ ـ اسْمُ « لا » ، و٨ ـ الْمُنَادَى ، و٩ ـ الْمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ ، و٠١ ـ الْمُفْعُولُ مَعَهُ ، و١١ ـ خَبَرُ ( « كَانَ » وَأَخَواتِهَا ) ، وَاسْمُ ( « إِنَّ » وَأَخَواتِهَا ) ، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ ، وَهُو أَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ : ١٢ ـ النَّعْتُ ، و١٣ ـ الْبَدَلُ .

### عدد المنصوبات ، وأمثلتها

أَقُولَ : يُنْصَبُ الاسْمُ . . إِذَا وقع في موقع من خَمْسَةَ عَشرَ موقعاً .

وسنتكلَّم على كلِّ واحد من هذه المواقع في باب يخُصُّه ؛ على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات ، ونضربُ لها هاهنا الأَمثلةَ بقصد البيان والإيضاح :

١ ـ أَن يقع مَفْعُولاً به ؛ نحو « نُوحاً » . . من قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا 
نُوحًا ﴾ .

٢ ـ أَن يقع مَصْدراً ؛ نحو «جَذلاً» . . من قولك : (جَذِلَ مُحَمَّدٌ جَذلاً) .

٣ ـ أَن يكون ظرف مكانٍ ؛ أَو ظرفَ زمانٍ ؛ فالأَول نحو : (أَمَامَ الأُستاذ) . . من قولك : (جَلَسْت أَمَامَ الأُسْتاذِ) ، والثاني نحو : « يَوْمَ الْخَمِيس » . . من قولك : (حَضَرَ أَبِي يَوْمَ الْخَمِيس ) .

٤ - أَن يقع حالاً ؛ نحو «ضَاحِكاً» . . من قوله تعالى ﴿ فَنَبَسَمَ
 ضَاحِكاً ﴾ .

٥ ـ أَن يقع تمييزاً ؛ نحو « عَرقاً » . . من قولك : ( تَصبَّبَ زَيْدٌ عَرَقاً ) .
 ٦ ـ أَن يقع مُسْتَثْنَى ؛ نحو « مُحمَّداً » . . من قولك : ( حَضَرَ الْقَوْمُ إِلاً مُحَمَّداً ) .

٧ ـ أن يقع أسماً لـ ( « لا » النافية ) ؛ نحو « طالبَ عِلْم » . . من قولك :
 ( لا طَالبَ عِلْم مَذْمُومٌ ) .

٨ ـ أَن يقع مُنَادى ؛ نحو : ﴿ رَسُولَ الله ِ » . . من قولك : ﴿ يَا رَسُولَ الله ِ ) .

٩ ـ أَن يقع مَفْعُولاً لأَجْلِهِ ؛ نحو « تأْدِيباً » . . من قولك : ( عنَّف الأُسْتاذُ التَّلْميذَ تأْدِيباً ) .

١٠ ـ أَن يقع مَفْعُولاً مَعَهُ ؛ نحو « المصباح » . . من قولك : ( ذَاكَرْتُ والمصْباحَ ) .

١١ ـ أَن يقع خبراً لـ كان » أَو إحدى أَخواتِها ، أَو اسماً لـ إن » أَو إحدى أَخواتِها ، أَو اسماً لـ إن » أَو إحدى أَخواتِها ؛ فالأَوَّل نحو : « صَدِيقاً » . . من قولك : (كان إِبْرَاهِيمُ صَدِيقاً لِعَلِيٍّ ) ، والثاني نحو : « مُحَمَّداً » . . من قولك : (لَيْت مُحَمَّداً يُزُورُنَا ) .

١٢ ـ أَن يقع نعتاً لمنصوب ؛ نحو : « الْفَاضِل » . . من قولك :
 ( صَاحبْتُ مُحَمَّداً الْفَاضِلَ ) .

۱۳ ـ أَن يقع معطوفاً على منصوب ؛ نحو : « بكْراً » . . من قولك : ( ضَرَبَ خَالِدٌ عَمْراً وبكْراً ) .

١٤ ـ أَن يقع توكيداً لمنصوب ؛ نحو : « كُلَّهُ » . . من قولك ( حَفِظْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ) .

١٥ ـ أَن يقع بَدَلاً من منصوب ؛ نحو : « نِصْفَهُ » . . من قوله تعالى ﴿ قُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن منصوب ؛ نحو : « نِصْفَهُ » . . من قوله تعالى ﴿ قُرِ النَّهَ اللَّهُ مَنْهُ قَلِيلًا ﴾ .

| .(                                                                                                                                                                           | التابع ماحبت محمداً الفاضلَ ۱۲ - النعت لمنصوب : ۱۳ - المعلف على منصوب الا آل عمراً وبكراً المعلف القرآن كلَّه البدل من منصوب : منظت القرآن كلَّه البدل من منصوب في آليل المن منصوب المعلق القرآن كلَّه البدل من منصوب المعلق القرآن كلَّه البدل من منصوب المعلق ال                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خصوبات<br>في البعلة الاسبية في التوابع<br>١٠/١ - اسم و لا ، ١٠/٧ - نعت المنصوب<br>١١/٧ - اسم و لا ، ١٩/٧ - العطف على منصوب<br>١٤/٣ - التوكيد لمنصوب<br>٤/٥١ - البدل من منصوب | ١٠ - خبره كان ٥ وأخواتها<br>كان إبراهيم صديقاً لعلمي<br>- اسم ٥ أن ٥ وأخواتها<br>ليت محمداً زائرنا<br>١١ - اسم ٥ لا ٥<br>لاطالب علم مذموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم                                                                                                                                      | ۸ - العستشنی ۹ - العنادی ۸ - العنادی عضر القوم یا رسول الله ایلا محمداً اشفع لي الا محمداً اشفع لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الجملة الفعلية<br>( ) المفاعيل غيرها<br>المفاعيل غيرها<br>( ) ا - به ( ) ٥ - ا<br>المفاعيل عبرها<br>( ) المفاعيل عبرها                                                    | المفاهيل المفعول به ١- الحال ٧- التعييز المفعول به ١- الحال ٧- التعييز المفعول من أجله قينقطها هو متاكز مناويا المفعول من أجله تنفيا . ٢- المفعول من اجله المفعول مه . المفعول مه . المفعول مه . المفعول مه . المفعول نبه المخميس المفعول نبه المخميس المفعول نبه المفعول نبه . المفعول نبه المفعول نبه . المفعول نبه المفعول نبه . المفعول نبه المفعول نبه المفعول نبه المفعول نبه المفعول المفعول نبه المفعول المفعول نبه المفعول المفعول نبه المفعول المفع |
|                                                                                                                                                                              | المفاهيل المفعول به ١ - الحال المفعول به ١ - الحال المثير و المثير و المثير المعال من أجله و تتشير المعال من أجله و تتشير المفعول معه المفعول فيه الم |

٧/٣ ـ معه ٧/٧ ـ المستثنى ٤/٤ ـ فيه : ٤/٨ ـ المحال ـ زمان ـ ـ مكان ٥/٥ ـ خبر دكان ،

# باب المفعول به

قال : وهُوَ الاسْمُ المنْصُوبُ ؛ الَّذي يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ ، نحو قولك : ( ضَرَبْتُ زَيْداً ) ، وَ: ( رَكِبْتُ الفَرَسَ ) .

وأَقول : المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثةَ أُمُور : الأَول : أَن يكون ٱسْماً ؛ فلا يكون المفعول به فعلاً ؛ ولا حرفاً .

والثاني : أَن يكون منصوباً ؛ فلا يكون المفعول به مرفوعاً ؛ ولا مجروراً .

والثالث: أَن يكون فعلُ الفاعل قد وَقَعَ عليه ، والمراد بوقوعه عليه تَعَلَّقه به ؛ سواءٌ أَكان ذلك على جهة الثبوت ؛ نحو: ( فَهِمْتُ الدَّرْسَ ) ، أَم كان على جهة النفي ؛ نحو: ( لمْ أَفْهَمِ الدَّرْسَ ) .

# أنواع المفعول به

قال : وَهُوَ قِسْمَان : ١ ـ ظَاهِرٌ ، و٢ ـ مُضْمَرٌ ؟

فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، والْمُضْمَرُ قِسْمَانِ : ١ ـ مُتَّصِلٌ ، و٢ ـ مُنْفَصِلٌ .

فَالْمُتَصِلُ ٱثنا عَشَرَ ؛ وهِيَ : ضَرَبَنِي ، وَ : ضَرَبَنَا ، وَ : ضَرَبَكَ ،

وَضَرَبَكِ، وَ: ضَرَبِكُمَا، و: ضَرَبِكُمْ، و: ضَرَبَكُنَّ، و: ضَرَبَكُنَّ،

وَ : ضَرَبَهَا ، وَ : ضَرَبَهُمَا ، وَ : ضَرَبَهُمْ ، وَ : ضَرَبَهُنَّ .

والمُنْفَصِلُ ٱثْنا عَشَرَ ؛ وَهِيَ : إِيَّايَ ، و : إِيَّانَا ، و : إِيَّاكَ ، و : إِيَّاكِ ،

و : إِيَّاكُمَا ، وَ : إِيَّاكُمْ ، وَ : إِيَّاكُنَّ ، و : إِيَّاهُ ، وَ : إِيَّاهَا ، وَ : إِيَّاهُمَا ،

وَ : إِيَّاهُمْ ، وَ : إِيَّاهُنَّ .

وأَقول: ينقسم المفعول به إلى قسمين: الأُوَّل الظاهر، والثاني المضمَر.

وقد عرفتَ أَنَّ الظاهر ما يَدُلُّ على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلُّم ؛ أَو خطابٍ ، أَو غَيبة ، وأَنَّ المضمَر ما لا يدلُّ على معناه إلاَّ بقرينةٍ من هذه القرائن الثلاث ؛

فمثال الظاهر : (ضرب محمد بكراً)، و :(يضرب خالد عَمْراً)، و :(قطفَ إسماعيل زهرةً)، و :(قطف إسْمَاعيلُ زَهْرَةً).

وينقسم المضمَر المنصوب إلى قسمين: الأوَّل المتَّصلُ، والثاني المنفصل.

أَما المتَّصل . . فهو : ما لا يُبتدأُ به الكلام ، ولا يصحُّ وقوعه بعد « إِلا » في الاختيار .

وأَمَّا المنفصل . . فهو : ما يُبْتَدَأُ به الكلام ويصحُّ وقوعه بعد « إلا » في الاختيار .

وللمتَّصل آثنا عشر لفظاً:

الأُول : الياءُ ؛ وهي للمتكلّم الواحد ، ويجب أَن يُفْصَلَ بينها وبين الفعل بنونٍ تسمَّىٰ نون الوقاية ؛ نحو : ( أَطَاعني مُحَمَّدُ ) ، و : ( يُطِيعُنِي بكر ) ، و : ( أَطِعْنِي يا بكْرُ ) .

والثاني: «نا» وهو للمتكلِّم المعظِّم نَفْسَه ؛ أَو معه غيره ؛ نحو: ( أَطاعَنا أَيْنَاوْنَا ) .

والثالث : الكاف المفتوحةُ ؛ وهي للمخاطَب المفرد المذكّر ؛ نحو ( أَطَاعَكَ ابْنُكَ ) .

والرابع: الكافُ المكسورةُ؛ وهي للمخاطَبة المفردة المؤنَّنة؛ نحو ( أَطَاعكِ ابْنُكِ ) .

والخامس: الكاف المتَّصلُ بها الميمُ والأَلفُ؛ وهي للمثنَّىٰ المخاطب مطلقاً؛ نحو: (أَطَاعَكُمَا). والسادس: الكافُ المتَّصل بها الميمُ وحدَها ؛ وهي لجماعة الذكور المخاطَبين ؛ نحو: ( أَطاعَكُمْ ) .

والسابع: الكافُ المتَّصل بها النون المُشَدَّدة ؛ وهي لجماعة الإِناث المخاطَبات ؛ نحو: (أَطاعكُنَّ).

والثامن : الهاء المضمومة ؛ وهي للغائب المفرد المذكّر ؛ نحو ( أَطاعَهُ ) .

والتاسع : الهاءُ المتَّصل بها الأَلفُ ؛ وهي للغائبة المفردة المؤنَّثة ؛ نحو ( أَطاعَها ) .

والعاشر: الهاءُ المتَّصل بها الميمُ والأَلف ؛ وهي للمثنَّىٰ الغائبِ مطلقاً ، نحو: (أَطَاعَهُمَا).

والحادي عشر: الهاءُ المتَّصل بها الميمُ وَحْدَهَا ؛ وهي لجماعة الذكور الغَائِبينَ ؛ نحو: (أَطَاعَهُمْ).

والثاني عَشَرَ : الهاءُ المتَّصل بها النون المُشَدَّدة ؛ وهي لـجماعة الإِناث الغائبات ؛ نحو : ( أَطاعَهُنَّ ) .

وللمنفصل أثنا عشر لفظاً أَيضاً : وهي :

١ \_ " إِيًّا » مُرْدَفَةً بالياءِ للمتكلِّم وحده . أَو ٢ ـ " نا » للمعظِّم نَفسَهُ ، أَو مع غيره . أَو ٣ ـ بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكَّر ، أَو ٤ ـ بالكاف مكسورةً للمخاطبة المفردة المؤنَّثة . ولا تخفى عليك معرفَةُ الباقى .

والصحيحُ أَنَّ الضمير هو « إيًّا » ؛ وأَنَّ ما بعده لَواحِقُ تدلُّ على التكلُّم ؛ أو الخطاب ؛ أو الغيبة . تقول : ( إِيَّايَ أَطَاعَ التَّلاَمِيذُ ) ، و : ( مَا أَطَاعَ التَّلاَمِيذُ ) ، و : ( مَا أَطَاعَ التَّلاَمِيذُ إِلاَ إِيَّايَ ) ومنه قولُه تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، وقوله سبحانه ﴿ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ .

\* \* \*

### تمرينات

١ ـ ضع ضميراً منفصلاً مناسباً في كلّ مكان من الأمكنة الخالية ليكون مفعولاً به ، ثمّ بيّن معناه بعد أن تضبطه بالشكل :

أ \_ أَيُّها الطلبة . . . ينتظر المستقبل . و \_ إِنَّ محمَّداً قد تأَخَّر و . . . . ـ \_ يا أَيَّتُهَا الفَتياتُ . . . ترتقب البلاد . انتظرتُ طَويلاً .

د ـ أَيُّتُهَا الفتاة . . . ينتظر أَبوك . المصلحون .

هـ \_ أَيُّها المؤمنون . . . يثيب الله . ح \_ يا محمَّد ما انتظرت إلا . . . .

٢ ـ ضع كلَّ اسم من الأسماء الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولاً
 به : الكتاب . الشجر . القلم . الجبل . الفرس . حذاء . النافذة . البيت .

٣ ـ حول الضمائر الآتية إلى ضمائر متصلة ، ثم اجعل كل واحد منها مفعولاً به في جملة مفيدة .

إِيَّاهِما ، إِيَّاكِم ، إِيَّايَ ، إِيَّاكُنَّ ، إِيَّاه ، إِيَّاكُما ، إِيَّانا .

٤ ــ هاتِ لكلِّ فعل من الأفعال الآتية فاعلاً ومفعولاً به مناسبين :

قرأ ، بَرى ، تَسلَّقَ ، ركب ، اشترىٰ ، سكن ، فتح ، قتل ، صعد .

٥ ـ كون ست جمل ، واجعل في كل جملة اسمين من الأسماء الآتية ،
 بحيث يكون أحدُ الاسمين فاعلاً والآخرُ مفعولاً به :

محمَّد ، الكتاب ، عليٌ ، الشجرة ، إبراهيم ، الحبل ، خليل ، الماءُ ، أحمد ، الرسالة ، بكرٌ ، المسأَلة .

٦ ـ هاتِ سبعَ جمل مفيدة بحيث تكون كلُّ جملة مؤلَّفة من فعل وفاعل ومفعولِ به ، ويكون المفعولُ به ضميراً منفصلاً ، بشرط أَلاَّ تَذكُر الضمير الواحدَ مرَّتين .

٧ ـ هاتِ سبعَ جُمل مفيدة بحيث تكون كلُّ جملة مؤلَّفة من فعل وفاعل ومفعولٍ به ، ويكون الضميرُ في كلِّ واحدة مخالفاً لأَخواته .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو المفعول به ؟ إلى كم قسم ينقسم المفعول به ؟

٢ ـ ما هو الظاهر ؟ مثِّل بثلاثة أُمثلةِ للمفعول به الظاهر .

٣ ـ ما هو المضمر ؟ إلى كم قسم ينقسم المضمر ؟

٤ \_ ما هو المضمر المتَّصل ، كم لفظاً للمضمر المتَّصل الذي يقع مفعولاً به ؟

٥ \_ ما هو المضمّر المنفصل ؟ كم لفظاً للمضمر المنفصل الذي يقع مفعولاً به ؟

٦ ـ ما الَّذي يجبُ أَن يُفْصَلَ به بين الفعل وياءِ المتكلِّم ؟

٧ ـ مثّل بثلاثة أَمثلة للمُضمَر المتّصل الواقع مفعولاً به ، وبثلاثة أَمثلة أُخرى
 للمضمَر المنفصل الواقع مفعولاً به .

أَعرب الأمثلة الآتية : ﴿ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَإِخْشَوْنَ ﴾ ، ﴿ ۞ وَأَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَثَنِكًا ﴾ ، ﴿ ۞ وَأَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَثَنِكًا ﴾ ، ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْعَمَلُوةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ .

يَجْزُونَ مِنْ ظُلْمٍ أَهْلِ ٱلظُّلْمِ مَغْفِرَةً ومِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَانا

\* \* \*

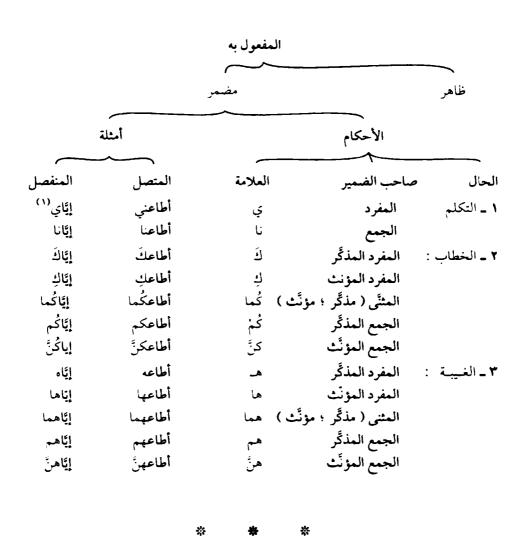

(أ) الصحيح أن ا إيا ، هي الضمير ، وما بعده لواحق تدل على حال صاحبه ، ولذلك سميته ( العلامة ) .

## باب المصدر

قال : اَلْمَصْدَرُ هُوَ : اللاسْمُ الْمَنْصُوبُ ، الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثاً فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ ؛ نَحْوَ : : ( ضَرَب . . يَضْرِبُ . . ضَرْباً ) .

#### المصدر

أَقُول : قد عَرَّف المؤلِّف المصدرَ بأَنَّه « الَّذي يجيءُ ثالثاً في تصريف الفعل » ، ومعنى ذلك أنَّه لو قال لك قائل (صَرِّف « ضَرَبَ » . . مثلاً ) ؛ فإنَّك تذكُر الماضي أولاً ، ثمَّ تجيء بالمضارع ، ثمَّ بالمصدر ؛ فتقول : (ضرَبَ . . يَضْرِبُ . . ضَرْباً ) .

وليس الغرض هاهنا معرفةَ المصدر لذاته ، وإِنَّما الغرضُ معرفة المَفْعُول المُطْلَقِ ؛ وهو يكون مصدراً ، وهو عبارة عن :

« مَا لَيْسَ خَبِراً . . مِمَّا دَلَّ على تأكيد عامله ؛ أَوْ نوْعِه ؛ أَوْ عَدَدِهِ » .

فقولنا « ليس خبراً » مخرجٌ لِمَا كان خبراً من المصادر ؛ نحو قولك : ( فَهُمُكَ فَهُمٌّ دَقِيقٍ ) .

وقولنا « ممَّا دلَّ . . . إلخ » يفيد أنَّ المفعول المطلق ثلاثةُ أَنْوَاعٍ :

الأَول : الْمُؤكِّد لعامله ؛ نحو : « حَفِظْتُ ٱلدَّرْسَ حِفْظاً » ، ونحو : ( فرحْتُ بِقُدُومِكَ جِذَلاً ) .

والثاني : المبيّن لنوع العامل ؛ نحو : (أَحْبَبْتُ أُسْتاذِي حُبّ الْولدِ أَبُاهُ) ، ونحو : (وَقَفْتُ للأُستاذِ وُقُوفَ الْمُؤدّب) .

والثالث : المبيِّن للعدد ؛ نحو : ( ضَرَبْتُ الْكَسُولَ ضَرْبَتَيْنِ ) ، ونحو : ( ضَرَبْتُهُ ثلاَث ضربَاتِ ) .

### أنواع المفعول المطلق

قال: وَهُوَ قِسْمَانِ: ١ ـ لَفْظِيٍّ، و٢ ـ مَعْنَوِيٌّ، فإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ .. فَهُوَ لَفْظِيٍّ، نَحْوُ: (قَتَلْتُهُ .. قَتْلاً) وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَىٰ فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهَ .. فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ؛ نَحْوَ: (جَلَسْتُ قُعُوداً)؛ وَ: (قُمْتُ وُقُوفاً) . . وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

وأقول: ينقسم المصدر الذي يُنْصَب عَلَى أَنَّه مفعول مطلق إلى قسمين:
القسم الأول: ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه: بأن يكون مشتملاً
على حروفه ؛ وفي معناه أيضاً . . بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى
المراد من المصدر ، وذلك نحو: (قَعَدْتُ قُعُوداً) ، و: (ضَرَبْتُهُ ضَرْباً) ،
و: (ذَهَبْتُ ذَهَاباً) وما أشبه ذلك .

والقسم الثاني : ما يوافِق الفعلَ الناصبَ له في معناه ، ولا يوافقه في حروفه ، بأن تكون حروفُ المصدر غَيْرَ حُروفِ الفعل ، وذَلك نحو : (جَلَسْتُ قُعُوداً) ، فإن معنى «جَلَسَ » هو معنى القعود ، وليست حروف الكلمتين واحدة ! ومِثْلُ ذلك : (فَرِحْتُ جَذَلاً) ؛ و : (ضَرَبْتُهُ لَكُماً) ، و : (أَهَنْتُهُ ٱحْتِقَاراً) ، و : (قُمْتُ وُقُوفاً) وما أَشبه ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

## \* \* \*

#### تمرينات

١ ــ اجعل كلَّ فعل من الأَفعال الآتية في جملتين مفيدتين ، وهَاتِ لكلِّ فعل بمصدره منصوباً على أَنَّه مفعولٌ مطلق : مؤكِّد لعامله مرَّة ، ومبيِّنٌ لنوعه مرَّة أُخرى .

حفظ . شرب . لعب . استغفر . باغ . سار .

٢ ـ اجعل كلَّ اسم من الأسماء الآتية مفعولاً مطلقاً في جملة مفيدة:
 حِفْظاً . لَعِباً هادئاً . بَيْعَ الْمُضْطَرِّ . سَيْراً سَرِيعاً . سَهَراً طَوِيلاً . غَضْبَة
 الأسَدِ . وثْبَة النَّمر . اختصاراً .

\*

#### أسئلة

١ ـ ما هو المصدر ؟ ما هو المفعول المطلق ؟

٢ - إلى كم قسم ينقسم المفعول المطلق من جهة ما يُرَاد منه ؟

٣ ـ إلى كم قسم ينقسم المفعول المطلق من حيث موافقتُه لعامله وعدمها ؟

٤ - مثّل بثلاثة أمثلة للمفعول المطلق المؤكّد لعامله .

مثّل بثلاثة أمثلة للمفعول المطلق المبين لنوع العامل .

مثّل بثلاثة أمثلة للمفعول المطلق المبيّن للعَدو.

٧ ـ مثل بثلاثة أمثلة لمفعول مطلق منصوب بعامل من لفظه ، وبثلاثة أمثلة
 لمفعول مطلق منصوب بعامِل من معناه .

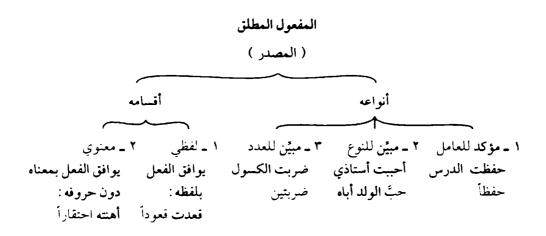

## ظرف الزمان ، وظرف المكان

قال: ظرْفُ ٱلزَّمَانِ هُوَ: ٱسْمُ ٱلزَّمَانِ المنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ « فِيْ » ؛ نَحْوُ: « الْيَوْمَ » ، وَ « اللَّيْلَةَ » ، و « غُدْوَةً » ، وَ « سَحَراً » ، و « غَداً » ، و « عَتَمَةً » ، و « صَبَاحَاً » ، و « مَسَاءً » ، و « أَبَداً » ، و « أَمَداً » و « و حَيناً » ، و مَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

### ظرف الزمان ، وظرف المكان

وأَقول : الظرفُ معناه في اللغة : الوِعاءُ .

والمراد به في عُرْفِ النحاةِ المفعولُ فيه ، وهو نوعان : الأُوَّل : ظرف الزمان ، والثاني : ظرف المكان .

أما ظرف الزمان . . فهو عبارة عن : الاسم الذي يدلُ على الزمان المنصوب باللفظ الدَّالِ على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه ، بملاحظة معنى المنصوب باللفظ الدَّالِ على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه ، بملاحظة معنى الدالَة على الظرفيَّة ، وذلك مثلُ قولك : (صُمْتُ يَومَ الاثنين) ؛ فإنَّ يوم الاثنين » ظرفُ زمانٍ مفعولٌ فيه ، وهو منصوبٌ بقولك «صمت» ، وهذا العاملُ دالٌ على معنى ؛ وهو الصيامُ ، والكلامُ على ملاحظة معنى «في » ، أي : أنَّ الصيام حَدَث في اليوم المذكور ، بخلاف قولك : (يخَافُ الكَسُولُ يَوْمَ الامتحان ) ؛ فإنَّ معنى ذلك أنَّه يخاف نَفْسَ يوم الامتحان ، وليس معناه أنَّه يخاف شيئاً واقعاً في هذا اليوم .

واعلم أَنَّ اسم الزمان ينقسم إلى قسمين: الأُوَّل المختَصُّ، والثاني المُبْهَمُ:

أَمَا المختص . . فهو : ما دلَّ على مقدار مُعَيَّن محدودٍ من الزمان . وأَمَا المبهم . . فهو : ما ذَلَّ على مقدار غير معيَّن ؛ ولا محدود .

ومثـال المختـصِّ : الشهـر ، و : السنـة ، و : اليـوم ، و : العـام ، و : الأُسبوع .

ومثال المبهم : اللحظة ، و : الوقت ، و : الزمان ، و : الحين . وكلُّ واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنَّه مفعول فيه .

وقد ذكر المؤلِّف من الأَلفاظ الدالَّة على الزمان اثني عشر لفظاً :

الأول: «اليوم»؛ وهو: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ تقول: (صُمْتُ الْيَوْمَ)، أَو: (صُمْتُ يَوْماً طويلاً). طويلاً).

والثاني: « الليلة » ؛ وهي : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؛ تقول : ( اعْتَكَفْتُ اللَّيْلَةَ البَارِحَة ) ، أَو : ( اعْتَكَفْتُ لَيْلَةً ) ، أَو : ( اعْتَكَفْتُ لَيْلَةً ) ، أَو : ( اعْتَكَفْتُ لَيْلَةً ) .

والثالث : « غُدوَة » ؛ وهي : الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ؛ تقول : ( زارني صديقي غُدُوة الأَحَدِ ) ، أَو : ( زارنِي غُدُوة ) .

والرابع : « بُكْرَةً » ؛ وهي : أَوَّل النهار ؛ تقول : ( أَزُورُكَ بُكْرةَ السَّبْتِ ) ، و : ( أَزُورُك بِكرةً ) .

والخامس : « سَحَراً » ؛ وهو : آخر الليل قبيل الفجر ؛ تقول : ( ذاكرْتُ درسِي سَحَراً ) .

والسادس : « غداً » ؛ وهو : اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أَنتَ فيه ؛ تقول : ( إِذا جِئْتَنِي غداً أَكْرَمْتُكَ ) .

والسابع : « عَتمة » ؛ وهي : اسمٌ لثلث الليل الأُوَّل ؛ تقول : ( سَأَزُورُكُ عَتَمة ) .

والثامن : « صباحاً » ؛ وهو : اسم الوقت الذي يبتدئ من أوَّل نصف الليل الثاني إلى الزوال ؛ تقول : ( سافَرَ أَخي صَباحاً ) .

والتاسع : « مساءً » ؛ وهو : اسم للوقت الذي يبتدئُ من الزوال إلى نصف الليل ، تقول : ( وصَلَ القطارُ بنا مَسَاءً ) .

والعاشر: « أَبداً » ، والحادي عشر: « أَمَداً » ؛ وكلٌّ منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه ؛ تقول: ( لا أَصْحبُ الأَشرارَ أَبداً ) ؛ و : ( لا أَقْترِفُ الشرَّ أَمداً ) .

والثاني عشر: « حِيناً » ؛ وهو: اسمٌ لزمان مُبْهَمٍ غيرِ معلوم الابتداءِ ولا الانتهاءِ ؛ تقول: ( صَاحَبْتُ عَلِيّاً حيناً من الدَّهر ) .

ويُلحَق بذلك ما أَشبَهَه من كلِّ اسم دالٌ على الزمان . . سواء أَكان مختصًا ؟ مثل « ضَحْوةً » وَ « ضُحاً » ؟ أَم كان مُبْهماً ؟ مثل « وقت » ، و « ساعة » ، و « لحظة » ، و « زمان » ، و « بُرْهة » ؛ فإنَّ هٰذه وما ماثلَها يجوز نصبُ كلِّ واحد منها علىٰ أَنَّه مفعول فيه .

## ظرف المكان

قال : وظرْفُ المكانِ هُوَ : اسمُ الْمكانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ « في » ؛ نحو : « أَمَامَ » ، و « خَلْف » ، و « قُدّامَ » ، و « وَرَاءَ » ، و « فَوْق » ، و « تحست » ، و « عِنْدَ » ، و « إزاءَ » ، و « حِداءَ » ، و « تِلْقَاءَ » ، و « قُمَ » ، و « هُنا » ، و ما أَشبه ذلك .

وأَقُول : قد عرفْتَ فيما سبق ظرفَ الزمان ، وأَنَّه ينقسم إلى قسمين : ١ ـ مختصٌّ ، و٢ ـ مبهم ، وعرفتَ أَنَّ كلَّ واحد منهما يجوز نصبه على أَنَّه مفعول فيه .

واعلم هنا أنَّ ظرفَ المكان عبارة عن: الاسم الدالّ على المكان، المنصوب باللفظ الدالّ على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى « في » الدالّة على الظرفيَّة . وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين ١ - مختص ، و٢ - مبهَم ؟

أَمَّا المختصُّ . . فهو : « ما له صُورَةٌ وَحُدُودٌ محصورة ؛ مثل : الدار ؛ و : المسجد ، و : الحديقة ، و : البستان .

وأَمَّا المبهم . . فهو : ما ليس له صُورةٌ ولا حُدُودٌ مَحْصُورة ؛ مثل : « وراءَ » و « أَمام » .

ولا يجوز أَن يُنْصبَ على أَنَّه مفعولٌ فيه من لهذين القسمين إِلاَّ الثاني ، وهو المُبْهَمُ ؛ أَمَّا الأَوَّل ؛ وهو المختصُّ . . فيجبُ جرُّهُ بحرف جرِّ يدلُّ على المرادِ ؛ نحو : ( إعتكفت في المسجد ) ، و : ( زُرْت علِيّاً في داره ) .

وقد ذكر المؤلِّف من الألفاظ الدالَّة على المكان ثَلاَّتَة عشرَ لفظاً:

الأُول : « أَمامَ » ؛ نحو : ( جَلَسْتُ أَمَامَ الأُسْتَاذِ مُؤدَّباً ) .

والثاني : ﴿ خَلْفَ ﴾ ؛ نحو : ﴿ سَارَ المشَاةُ خَلْفَ الرُّكْبَان ﴾ .

والثالث : « قُدَّامَ » ؛ نحو : ( مَشَىٰ ٱلشُّرَطِيُّ قُدَّامَ الأَمِيْرِ ) .

والرابع: ﴿ وَرَاءَ ﴾ ؛ نحو: ﴿ وَقَفَ الْمُصَلُّونَ بَعْضُهُمْ وَرَاءَ بَعْضٍ ﴾ .

والخامس : « فوْق » ؛ نحو : ( جَلَسْتُ فوْقَ الْكُرْسِيِّ ) .

والسادس : « تَحْت » ؛ نحو : ( وَقَف الْقِطُ تَحتَ ٱلْمَائِدَةِ ) .

والسابع : « عِنْد » ؛ نحو : ( لِمُحمَّدٍ مُنْزِلةٌ عِنْدَ الأُسْتَاذِ ) .

والثامن : " معَ " ؛ نحو : ( سَار مَع سُليْمانَ أُخُوهُ ) .

والتاسع : « إِزَاءَ » ؛ نحو : ( لَنا دَارٌ إِزاءَ النِّيلِ ) .

والعاشر: « حِذاءَ » ؛ نحو: (جلسَ أَخِي حِذاءَ أَخِيكَ).

والحادي عشر : « تِلْقَاءَ » ؛ نحو : ( جَلس أُخِي تِلْقَاءَ دَارِ أُخيكَ ) .

والثاني عشر : " ثُمَّ " ؛ نحو قول الله تعالى ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴾ .

والثالث عشر « هُنَا » ؛ نحو قولك : ( جلس مُحمَّدٌ هُنا لحْظَةً ) .

ومِثْلُ هذه الأَلفاظِ كلُّ ما دلَّ على مَكانٍ مبهم ؛ نحو : يمِينٍ ، وشِمَال .

### أسئلة وتمرينات

١ \_ ما هو الظرف ؟ إلى كم قسم ينقسم الظرف ؟

ما هو ظرف الزمان ؟ إلى كم قسم ينقسم ظرف الزمان ؟

مَثِّلُ بثلاثة أَمثلة في جُمَل مفيدة لظرف الزمان المختصِّ ، وبثلاثة أَمثلة أُخرى لظرف الزمان المبهم .

هل ينصَب على أنَّه مفعول فيه كلُّ ظرفِ زمان ؟

٢ ـ اجعل كلَّ واحد من الأَلفاظ الآتية مفعولاً فيه في جملة مفيدة ، وبيِّن معناه .

عتمة ، صباحاً ، زماناً ، لَحْظةً ، ضَحْوة ، غداً .

٣ ـ ما هو ظرف المكان ؟ ما هو ظرف المكان المبهم ؟

ما هو ظرف المكان المختصُّ ؟ مثَّل بثلاثة أَمثلة لكلِّ من ظرف المكان المبهم وظرفِ المكان المختصِّ .

هل يُنصَب علىٰ أنَّه مفعول فيه كلُّ ظرفِ مكان ؟

اذكر سَبْعَ جمل تَصِفُ فيها عملك يومَ الجمعة ؛ بشرط أَن تشتمل كلُّ جملةٍ على مفعول فيه .

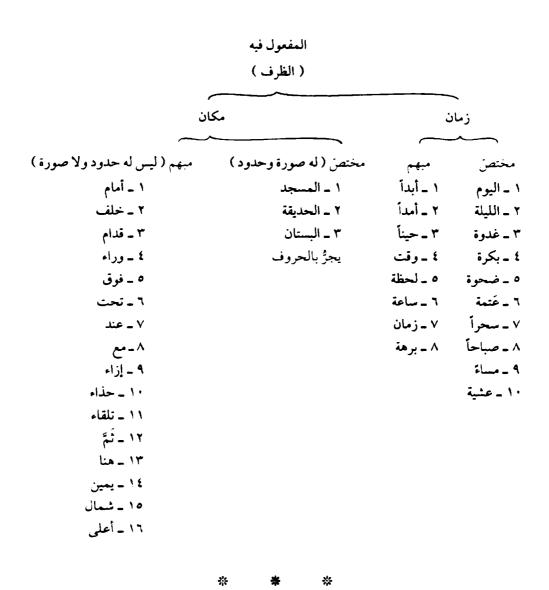

### باب الحال

قال: الْحَالُ هُوَ: ٱلاَسْمُ الْمَنْصُوبُ؛ الْمُفَسِّرُ لِمَا ٱنْبَهَمَ مِنَ الْهَيْئَاتِ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (جَاءَ زِيْدٌ رَاكِباً)، و:(رَكِبْتُ الْفَرَس مُسْرِجاً)، و:(لقِيتُ عَبْدَ الله رَاكباً) وَمَا أَسْبَهَ ذلك.

وأَقُولَ : الحالُ في اللغة : ما عليه الإِنسانُ من خيْرٍ ؛ أَو شَرٍّ .

وهو في اصطلاح النُّحَاة عبارة عن : الاسم الفضْلة ؛ المنصوب ، المُفسِّرِ لما انْبَهَمَ من الهيئات .

وقولنا ( الاسم ) يشمل ١ \_ الصريح ؛ مثل « ضاحكاً » . . في قولك : ( جَاءَ مُحَمَّدٌ ضَاحِكاً ) ، ويشمل ٢ \_ المؤوَّل بالصَّرِيح ؛ مثل « يَضْحكُ » . . في قولك : ( جَاءَ محمَّدٌ يَضْحَكُ ) ؛ فإِنَّه في تأويل قولك « ضَاحكاً » .

وقولنا ( الفَضْلَة ) معناه : أَنَّه ليس جُزءاً من الكلام ؛ فخرج به الخَبَرُ . وقولنا ( المنصوب ) . . خرج به المرفوعُ والمجرور .

وإِنَّمَا يُنْصَبُ الحالُ بالفعل ؛ أَو شِبْهِ الفعل ! كاسم الفاعل ، والمصدر ، والظرف ، واسم الإِشارة .

وقولنا ( الْمُفَسِّرُ لما ٱنْبَهَمَ من الهيئات ) . . معناه أَنَّ الحالَ يُفسِّر ما خفيَ واستتر من صفاتِ ذَوِي العَقْلِ أَو غيرهم .

ثمَّ إِنَّه قد يكونَ ١ ـ بياناً لصفة الفاعل ؛ نحو : ( جَاءَ عَبْدُ اللهِ رَاكِباً ) ، أَو ٢ ـ بياناً لصفة المفعول به ؛ نحو : ( رَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجاً ) ، وقد يكون ٣ ـ محتَملاً للأَمرين جميعاً ؛ نحو : ( لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ رَاكِباً ) .

وكما يجيءُ الحال من الفاعل؛ والمفعول به .. فإنّه يجيءُ ٣- من الخبر؛ نحو (أَنْتَ صَدِيقي مُخْلِصاً)، وقد يجيءُ ٤- من المجرور بحرف الجرّ؛ نحو: (مَررْتُ بهِنْدِ رَاكِبَةً)، وقد يجيءُ ٥- من المجرور بالإضافة؛ نحو قوله تعالى ﴿ أَنِ اَنَبِعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً ﴾ . ف «حنيفاً » : حالٌ من «إبراهيم »، و «إبراهيم » مجرورٌ بالفتحة نيابةً عن الكسرة ؛ وهو مجرور بإضافة «ملّة » إليه .

### شروط الحال ، وشروط صاحبها

قال : وَلا يَكُونُ إِلا نَكِرَةً ، وَلاَ يَكُونُ إِلا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلاَمِ ، وَلاَ يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلا مَعْرِفَةً .

وأقول: يجبُ في الحال أَنْ يكون نكرةً ، ولا يجوز أَنْ يكون معرفة ، وإذا جاءَ تركيبٌ فيه الحالُ معرفةً في الظاهر.. فإنّه يجب تأويلُ هذه المعرفة بنكرة ؛ مثل قولهم : (جَاءَ الأميرُ وَحْدَهُ) ، فإنّ « وَحدَه » حالٌ من « الأمير » ، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير ، ولكنّه في تأويل نكرة هي قولُك « مُنْفرداً » ؛ فكأنّك قلت : (جاءَ الأميرُ منفرداً) ، ومثلُ ذلك قولُهم : ( أَرْسَلَهَا العِرَاكَ ) أي : مُعْتَرِكَةً ، و( جَاءُوا الأَوَّلَ فالأَوَّل ) ؛ أي : مُترَتِّبِينَ .

والأُصل في الحال: أَنَّ يجيءَ بعد استيفاءِ الكلام، ومعنىٰ (استيفاءِ الكلام): أَنَّ يَأْخذ الفعل فاعِلَهُ والمبتدأُ خَبَرَهُ.

وربَّما وجب تقديمُ الحالِ على جميع أَجزاءِ الكلام ، كما إِذَا كان الحال ٱسْمَ استفهام ؛ نحو : (كَيْفَ قَدِمَ عَلِيٍّ) ، فـ كيف » : اسمُ استفهام مبنيٌّ على الفتح في محلِّ نصب حالٍ من «عليّ » ، ولا يجوز تأخيرُ اسم الاستفهام .

ويشترط في صاحب الحال : أَنَّ يكون معرفةً ؛ فلا يجوز أَنَّ يكون نكرة بغير مُسَوِّغ .

وممَّا يُسوِّغ مجيءَ الحال من النكرة أَنَّ تَتَقدَّمَ الحالُ عليها ؛ كقول الشاعر :

لِمَيَّةَ مُسوحِشَاً طَلَالٌ » يَلُوحُ كَاأَنَّهُ خِلَالٌ » نكرة ! وسَوَّغ مجيءَ الحال من « طلَل » ، و « طَلَلٌ » نكرة ! وسَوَّغ مجيءَ الحال منه تقدُّمُها عليه .

وممَّا يُسَوِّغ مجيءَ الحال من النكرة أَن تُخَصَّصَ هذه النكرة بإضافة ؛ أَو وَصْف ؛ فمثالُ الأُوَّلِ قولُه تعالى ﴿ فِي ٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً ﴾ ، فـ « سواء » : حالٌ من « أَربعة » ؛ وهو نكرة ، وساغ مجيء الحال منها ! لكونها مضافة ، ومثالُ الثانى قولُ الشاعر :

نَجَيْتَ يَا رَبِّ نُوحَاً وَٱسْتَجَبْتَ لَهُ فِي فُلُكِ مَاخِرٍ فِي ٱلْيَمِّ مَشْحُونَا

### تمرينات

١ - ضع في كلِّ مكانٍ من الأَمكنة الخالية الآتية حالاً مناسباً:

أ - يعود الطالب المجتَهدُ إلى بلده . . . هـ - لا تنَمْ في الليل . . .

ب ـ لا تأكُلِ الطعام . . . . و ـ رَجَعَ أخي من ديوانه . . . .

د - اِلبَسْ ثَوْبَكَ . . . . ح - رأَيْتُ خالداً . . .

٢ ـ اجعل كلَّ اسم من الأَسماءِ الآتية حالاً مبيِّناً لهيئة الفاعل في جملة في ندة :

مسروراً . مُخْتَالاً . عُرْيَانَ . مُتْعباً . حارّاً . حافياً . مجتهداً .

٣ ـ اجعل كلَّ اسم من الأَسماءِ الآتية حالاً مبيِّناً لهيئة المفعول به في جملة مفيدة :

مَكتُوفاً . كثيباً . سريعاً . صافياً . نظيفاً . جديداً . ضاحكاً . لامعاً . ناضِراً . مستبشرات .

٤ - صِفِ الفرسَ بأربع جمل ، بشرط أَن تجيءَ في كلِّ جملة بِحالٍ .

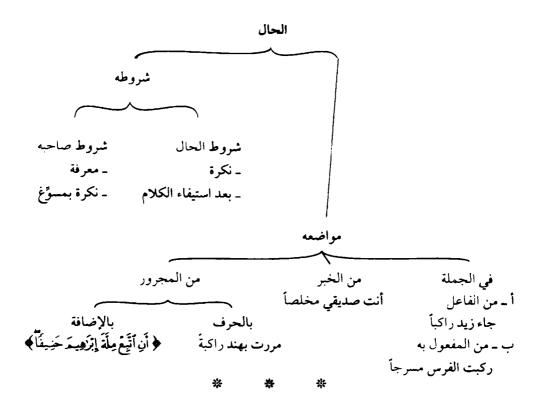

# تدريب على الإعراب أَغْرِب الجملتين الآتيتين : لقيَتْني هندٌ باكية ، لبستُ الثوب جديداً . الجواب

ا ـ «لقي »: فعل ماض مبنيٌ على الفتح لا محل له من الإعراب ، و(التاءُ)
 علامة التأنيث ، والنون للوقاية ، و( الياءُ ) ضمير المتكلم : مفعولٌ به ؛ مبنيٌ
 على السكون في محل نصب . و«هند» : فاعلُ «لقي» مرفوعٌ ؛ وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة . و« باكية » : حالٌ مبيّنٌ لهيئة الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة .

٢ ـ « لبس »: فعل ماض مبنيٌ على فتح مقدَّر على آخره . . منع من ظهوره اشتغال المحلِّ بالسكون المأتيِّ به لدفع كراهة توالي أُربع متحرِّكات فيما هو كالكلمة الواحدة ، و( التاءُ ) ضمير المتكلِّم : فاعلٌ ؛ مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ

رفع . و « الثوب » : مفعول به منصوب ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . « جديداً » : حالٌ مبيِّنٌ لهيئة المفعول به منصوبٌ ، وعلامة نصبه الفتحةُ الظاهرة .

\* \* \*

#### أسئلة

١ ـما هو الحال لغةً واصطلاحاً ؟

٢ ـ ما الذي تأتي الحالُ منه ؟

٣ ـ هل تأتى الحال من المضاف إليه ؟

٤ ـ ما الذي يُشترط في الحال ، وما الَّذي يشترط في صاحب الحال ؟

٥ ـ ما الَّذي يُسَوِّغ مجيءَ الحال من النكرة ؟

٦ ـ مثّل للحال بثلاثة أمثلة ، وَطَبّقْ على كلّ واحد منها شُرُوطَ الحال كلّها ،
 وأعربها .

### باب التمييز

قال: التَّمْيِيزُ هُوَ: الاَسْمُ المَنْصُوبُ؛ الْمُفَسِّرُ لِمَا ٱنْبَهَمَ مِنَ اللَّوَاتِ؛ الْمُفَسِّرُ لِمَا ٱنْبَهَمَ مِنَ اللَّوَاتِ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقاً)، و: (تَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْماً)، و: (طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْساً)، و: (اشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلاَماً)، و: (مَلَكْتُ تِسْعِينَ نَعْجَةً)، و: (زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَباً)، و: (أَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهاً).

وأُقولُ : للتمييز في اللغة معنيانِ ؟

الأُوَّل : التفسير مطلقاً ؛ تقول : ( ميَّزت كذا ) ؛ أي : فسَّرْتُه .

والثاني : فَصْلُ بَعْضِ الأُمُور عن بعض ؛ تقول : ( مَيَّزْتُ الْقَوْمَ ) أَي : فَصَلْتُ بَعْضَهُمْ عن بعض .

والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن : الاسم الصريح ؛ المنصوب ، الْمُفَسِّرِ لِمَا ٱنْبَهَمَ من الذوات ؛ أَو النِّسَبِ .

فقولنا ( الاسم ) . . معناه أَنَّ التمييزَ لا يكون فعلاً ؛ ولا حرفاً .

وقولنا ( الصريح ) لإِخراج الاسم المؤوّل ؛ فإِنَّ التمييز لا يكون جملة ؛ ولا ظرفاً ! بخلاف الحال .

وقولنا (المفسّر لما أنبهم من الذوات ؛ أَو النسب) . . يشير إِلَى أَنَّ التمييز على نوعين ؛ الأَوَّل : تمييز الذات ، والثاني : تمييز النِّسبة .

أَمَا تَمييز الذَات ؛ ويسمَّىٰ أَيضاً « تَمييز المفرد » . . فهو : مَا رَفَعَ إِبهام اسم مذكور قَبْلَهُ مُجْمَلِ الحقيقة . ويكون ١ - بعد العَدَدِ ؛ نحو قوله تعالى ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَمَدَ عَشَرَ شَهْرًا ﴾ ؛

أَو ٢ ـ بعد المقادير أ ـ من الموزونات ؛ نحو : ( ٱشْتَرَيْتُ رِطْلاً زَيْتاً ) ، أَو جـ ـ المساحات ؛ نحو : ( ٱشْتَرَيْتُ إِرْدَبّاً قَمْحاً ) ، أَو جـ ـ المساحات ؛ نحو : ( ٱشْتَرَيْتُ فَدّاناً أَرْضاً ) .

وأَما تمييز النّسبة \_ ويسمَّىٰ أيضاً « تمييز الجملة » . . فهو : ما رَفَع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه ، وهو ضربان ؛ الأوَّل مُحَوَّلٌ ، والثاني غيرُ محوَّل . فهو على ثلاثة أَنْواع :

النوع الأَوّل: المحوَّلُ عن الفاعل؛ وذلك نحو: ( تَفَقَّأَ زَيْدٌ شَحْماً) ، الأَصل فيه: ( تَفقاً شَحْمُ زَيْدٍ) ، فحُذف المضاف \_ وهو شحم \_ وأُقيم المضاف إليه \_ وهو زَيْدٌ \_ مُقامَهُ . . فارتفعَ ارتفاعَهُ ، ثمَّ أُتي بالمضاف المحذوف فانتصبَ على التمييز .

والنوع الثاني : المحوّلُ عن المفعول ؛ وذلك نحو قوله تعالى ﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ أَصله : ( وفجرنا عُيُونَ الأَرْض ) فَفُعِلَ فيه مثلُ ما سبق .

والنوع الثالث: المحوّلُ عن المبتدأ ؛ وذلك نحو قوله تعالى ﴿ أَنّا أَكْثَرُ مِنْ مَالِكَ ) فحذف المضاف \_ وهو منك مَالًا ﴾ ، وأَصْلُه: ( مَالي أَكْثَرُ مِنْ مَالِكَ ) فحذف المضاف \_ وهو « مال » \_ وأُقيم المضاف إليه \_ وهو الضمير الذي هو ياءُ المتكلِّم \_ مُقامه . . فارتفع ارتفاعه وانْفَصَلَ ؛ لأَنَّ ياءَ المتكلِّم ضميرٌ متَّصل كما عرفتَ ، وهو لا يبتدأُ به ، ثمَّ جيء بالمضاف المحذوف فَجُعِلَ تمييزاً ؛ فصار كما ترىٰ .

وأَما غيرُ المحوَّلِ ! فنحو : ( امْتَلاَّ الإِناءُ ماءً ) .

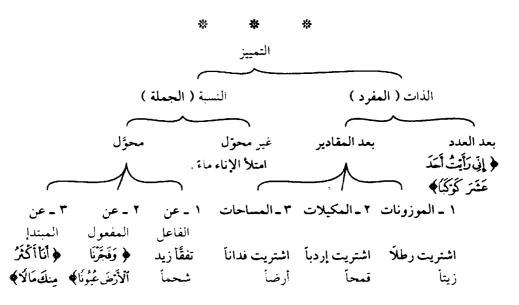

### شروط التمييز

# قال : وَلا يَكُونُ إِلا ١ ـ نَكِرَةً ، وَلاَ يَكُونُ إِلا ٢ ـ بعْدَ تَمَامِ الْكَلاَمِ .

وأَقول : يشترط في التمييز أَن يكون نكرةً ؛ فلا يجوز أَن يكون معرفة ، وأُمَّا قولُ الشاعر :

رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا صَدَدْتَ وَطِبْتَ ٱلنَّفْسَ يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو فإنَّ قوله « النفس » تمييزٌ ، وليست « أَل » هذه ( « أَل » الْمُعرَّفة ) حتَّى يلزم منه مجيءُ التمييز معرفةً ! بل هي زائدةٌ لا تفيد ما دخلت عليه تعريفاً ؟ فهو نكرة ، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط .

ولا يجوز في التمييز أن يتقدَّم على عامِله ، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام ، أي : بعد استيفاء الفعل فاعله ، والمبتدأ خبره .

#### \* \*

### تمرينات

١ \_ بيِّن أُنواعَ التمييز تفصيلاً في الجمل الآتية :

شربْتُ كُوباً ماءً ، اشْتَرَيْتُ قِنطاراً عسلاً ، ملكتُ عشرة مثاقيلَ ذهباً ، زَرَعت فَدَّاناً قُطْناً ، رأَيْتُ أَحدَ عشرَ فارساً ، ركبَ القطارَ خَمْسُونَ مسافراً ، محمَّد أَكملُ من خالد خلقاً وأشرفُ نفساً ؛ وأطهر ذَيْلاً ، اِمتلاً إِبراهيم كِبْراً .

٢ ـ ضع في كلِّ مكان من الأمكنة الخالية من الأمثلة الآتية تمييزاً مناسباً:
 أ ـ الذهب أُغلى . . من الفضة د ـ طالب العلم أُكرم . . . من الجهال ب ـ الحديدُ أَقوى . . من الرصاص هـ ـ الزَّرافةُ أَطولُ الحيوانات . . .
 ج ـ العلماء أُصدق الناس . . . و ـ الشمس أُكبر . . . من الأرض

### ز ـ أكلت خمسة عَشَرَ . . . ح ـ شربت قدحاً . . .

٣ - اجعل كل اسم من الأسماء الآتية تمييزاً في جملة مفيدة :
 شعيراً ، قصباً ، خُلُقاً ، أُدباً ، شرباً ، ضَحِكاً ، بأساً ، بَسَالة .

٤ ـ هات ثلاث جمل يكون في كل جملة منها تمييز مسبوق باسم عدد ،
 بشرط أن يكون اسم العدد مرفوعاً في واحدة ومنصوباً في الثانية ومخفوضاً في الثالثة .

#### \* \* \*

### تدريب على الإعراب

أُعرب الجملتين الآتيتين:

محمد أكرم من خالد نفساً ، عندي عشرون ذراعاً حريراً .

#### الجواب

١ ـ « محمّد » : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة . « أكرم » : خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ؛ وعلامة رفعه الضمَّة الظاهرة ، « من خالد » : جازٌ ومجرور متعلِّق بـ « أكرم » . « نفساً » : تمييزُ نسبةٍ محوَّلٌ عن المبتدأ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

٢ ـ " عند » : ظرف مكان متعلِّق بمحذوف خبر مقدَّم ، و( عند ) مضاف و(ياءُ المتكلِّم) : مضاف إليه ، مبنيٌّ على السكون في محلِّ خفض . "عشرون" : مبتدأ مؤخَّر ، مرفوعٌ بالابتداء ، وعلامةُ رفعه الواوُ نيابةً عن الضمَّة ؛ لأنَّه ملحَقٌ بجمع المذكِّر السَّالم . " ذراعاً » : تمييز لـ "عشرين » ، منصوب بالفتحة الظاهرة . "حريراً » : تمييز لـ « ذراع » ؛ منصوب بالفتحة الظاهرة .

#### أسئلة

١ ـ ما هو التمييز لغة ؛ واصطلاحاً ؟ إلى كم قسم ينقسم التمييز ؟

٢ ما هو تمييز الذات؟ ما هو تمييز النسبة؟ بماذا يسمَّى «تمييز الذات»؟ بماذا يسمَّى «تمييز النسبة»؟

٣ ما الذي يقع قبل تمييز الذات ؟ مثّل لتمييز الذّاتِ بثلاثة أمثلة مختلفة وأعرب كلَّ واحدٍ منها ؟

٤ - إلى كم قسم ينقسم تمييز النسبة المحوّل ؟ مثّل للتمييز المحوّل عن الفاعل ؛ وعن المفعول وعن المبتدأ .

٥ \_ مثِّل لتمييز النسبة غير المحوَّل .

٦ ما هي شروط التمييز ؟ ما معنى أنَّ التمييز لا يجيء إلا بعد تمام
 الكلام ؟

### باب الاستثناء

قال: وَحُرُوفُ الاسْتِنْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ، وَهِيَ: « إِلا »، وَ« غَيْرٌ »، وَ« سِوَى »، وَ« سُوئَ »، وَ« سَواءٌ »، وَ« خَلا »، وَ« حَاشًا ».

وأُقول : الاستثناءُ معناه في اللغة : مُطْلَق الإِخراج .

وهو في اصطلاح النحاة : عبارة عن الإِخراج بــ إلا » أَو إِحدى أَخواتِها لشيءِ . . لولا ذلك الإِخراجُ لَكَانَ داخلاً فيما قبل الأَداة .

ومثالُه: قولُك: (نجحَ التلاميذ إلا عامِراً)؛ فقد أُخرجت بقولك ( إلا عامراً) أَحَدَ التلاميذ؛ وهو «عامر»، ولولا ذلك الإخراج.. لكان «عامر» داخلاً في جملة التلاميذ الناجحين.

و أعلم أَنَّ أَدواتِ الاستثناءِ كثيرةٌ ، وقد ذكر منها المؤلِّف ثمانِ أَدواتٍ ، والذي ذكره منها على ثلاثة أَنواع :

النوع الأُوَّل : ما يكون حرفاً دائماً ؛ وهو « إلا » .

والنوع الثاني : ما يكون اسماً دائماً ؛ وهو أُربعة ، وهي ١ ـ " سِوَىٰ " بالقصر وكسر السين ، و٢ ـ " سُوَى " بالقصر وضمِّ السين ، و٣ ـ " سَوَاءٌ " بالمدّ وفتح السين ، و٤ ـ " غَيْر " .

والنوع الثالث : ما يكون حرفاً تارة ويكون فعلاً تارة أُحرى ؛ وهي ثَلاَثُ أَدَوَاتٍ ، وهي : ١ ـ « خَلاَ » و٢ ـ « عَدَا » و٣ ـ « حَاشَا » .

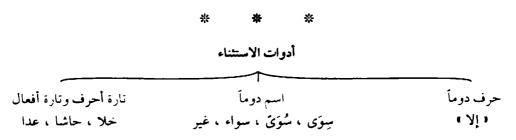

# حكم المستثنى بـ « إلا »

قال: فَالْمُسْتَثْنَى بـ ﴿ إِلا ﴾ يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ تَامَّاً مُوجَباً ؛ نحو: ( قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْداً ) ، و: ( خَرَجَ النَّاسُ إِلا عَمْراً ) .

وإِنْ كَانَ الْكَلاَمُ مَنْفِيّاً تَامّاً . . جَازَ فِيهِ ١ ـ الْبَدَلُ و٢ ـ النَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ ؛ نحو : ( مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدٌ ) ؛ و : ( إِلا زَيْداً ) .

وإن كَانَ الكَلاَمُ نَاقِصاً . . كَانَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ ؛ نَحْوُ : ( مَا قَامَ إِلا زَيْدٌ ) ؛ و : ( مَا ضَرَبْتُ إِلا زَيداً ) ، و : ( مَا مَرَرْتُ إِلا بَزَيْدٍ ) .

وأقول : أعلم أنَّ للاسم الواقع بعد « إلا » ثَلاَثَةَ أحوالٍ ؟

الحالة الأُولى: وجوب النصب على الاستثناءِ.

الحالة الثانية : جوازُ إِتباعه لما قبل « إِلا » على أَنَّه بَدَلٌ منه ؛ مع جواز نصبه على الاستثناء .

الحالة الثالثة : وجوب إِجرائه على حسب ما يقتضيه العاملُ المذكورُ قبل « إلا » .

وبيانُ ذلك أَنَّ الكلام الذي قبل ﴿ إِلا ﴾ . . إِمَّا ١ ـ أَن يكون تامَّا مُوجَباً ، وإِمَّا ٢ ـ أَن يكون تامَّا مُوجَباً ، وإِمَّا ٣ ـ أَن يكون ناقصاً ؛ ولا يكون حينئذ إلا منفيًا .

ومعنى كون الكلام السابق ( تامَّأ ) : أَنْ يُذْكَرَ فيه المستثنيٰ منه .

ومعنى كونه ( ناقصاً ) : أَلا يُذْكَرَ فيه المستثنى منه .

ومعنى كونه (مُوجَباً): أَلا يسبقَه نفيٌ ؛ أَو شبهُهُ ، وشِبْهُ النفي : النهْيُ ، والاستفهام .

ومعنى كونه ( منفيّاً ) : أَنَّ يسبقَه أَحد هذه الأَشياءِ .

فإن كان الكلامُ السابق (تامَّا مُوجَبَاً) . . وَجَبَ نصبُ الاسْمِ الواقع بعد « إلا » على الاستثناء ؛ نحو قولك : (قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْداً) ، وقولِك : (خَرَجَ النَّاسُ إلا عمراً) . و « زيداً » و « عمراً » : مستثنيان من كلام تامَّ لذِكر المستثنى منه ؛ وهو « القوم » في الأوَّل ؛ و « الناس » في الثاني ، والكلام مع ذلك مُوجَبٌ لعَدَمِ تقدُم نفي ؛ أو شبهه ! فوجب نصبُهما ، وهذه هي الحالة الأولى .

وإن كان الكلام السابق (تامّاً منفيّاً) جاز فيه ١ ـ الإِتباعُ على البَدلية ، أو ٢ ـ النصبُ على الاستثناء ؛ نحو قولك : (مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْدٌ) ، فه (زيدٌ » : مستثنى من كلام تامّ لذكر المستثنى منه ؛ وهو القوم ، والكلامُ مع ذلك منفيٌ لتقدُّم ( «ما » النافية ) ، فيجوز فيه ١ ـ الإِتباعُ ؛ فتقولُ : « إلا زيدٌ » بالرفع ؛ لأنّ المستثنى منه مرفوعٌ ، وبدل المرفوع مرفوعٌ ، ويجوز فيه ـ على قلّة ـ ٢ ـ النصبُ على الاستثناء ؛ فتقول : (إلا زيداً) ، وهذه هي الحالة الثانية .

وإن كان الكلام السابق (ناقصاً ؛ ولا يكون إلا منفيًا ) . . كان المستثنى على حسب ما قبل « إلا » من العوامل ؛ ١ \_ فإن كان العامِلُ يقتضي الرفع على الفاعلية . . رفعته عليها ؛ نحو : ( مَا حَضَرَ إلا عَلِيٌّ ) . ٢ \_ وإن كان العاملُ يقتضي النصب على المفعولية . . نَصَبْتَه عليها ؛ نحو : ( مَا رَأَيْتُ إلا عَلِيًا ) . ٣ \_ وإن كان العامل يقتضي الجرَّ بحرف من حروف الجرِّ . . جررته به ؛ نحو : ( مَا مَرَدْتُ إلا بزيدٍ ) ؛ وهذه هي الحالة الثالثة .

### المستثنى بـ « غير » وأخواتها

قال : وَالْمُسْتَثْنَى بـ ﴿ سِوىٰ ﴾ ، وَ ﴿ سُوىً ﴾ ، وَ ﴿ سَواءِ ﴾ ، وَ ﴿ غَيْرٍ ﴾ مَجْرُورٌ لا غَيْرُ .

وأقول: الاسمُ الواقعُ بعد أداةٍ من هذه الأدوات الأربع يجب جَرُهُ بإضافة الأَداة إِليه ، أَمَّا الأَداةُ نفسُها . . فإنَّها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد « إلا » على التفصيل الذي سَبَقَ ؛ ف ١ \_ إِن كان الكلامُ تامًّا مُوجَبًا . . نصبتَها وجوباً على الاستثناءِ نحو: (قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ) ، و٢ \_ إِن كان الكلام تامًا منفيًا . . أا أَتبعتها لما قبلها ، أو ب نصبتها ؛ نحو: (ما يزورُني أَحَدٌ غيرُ الأُخيارِ) ؛ أو: (غَيرَ الأَخْيَارِ) و٣ \_ إِن كان الكلام ناقصاً مَنْفِيًا . . أجريتَها على حسب العوامل ؛ نحو: (لا تَتَّصِلْ بِغَيْرِ الأَخْيَارِ) .

حكم المستثنى بـ ( إلا ) و ( غير ) و ( سوى ) على حسب العوام جو از منصوب (الكلام ناقص منفي) ١ - البدل (تام موجب) ١ ـما قام إلازيد . ١ ـ قام القوم إلازيداً ٢ ـ والاستثناء ( تام منفى ) ٢ - قام القوم غير زيد -ما قام القوم إلازيداً / إلازيدُ م رأيت إلازيدا -ما مررت إلا بايد . -ما قام القوم غيرَ زيد / غبرُ زيد ٢ ـ لا تتصل بغير الأخيار

# المستثنى بـ «عدا » وأخواتها

قال : وَالْمُسْتَثْنَى بـ ﴿ خَلا ﴾ ، وَ﴿ عَدَا ﴾ ، وَ﴿ حَاشَا ﴾ . . يَجُوزُ ١ ـ نَصْبُهُ وَ٢ ـ جَرُّهُ ؛ نحو : ﴿ قَامَ الْقَوْمُ خَلا زَيْداً ﴾ ؛ وَ﴿ زَيْدٍ ﴾ ، و : ﴿ عَدَا عَمْراً ﴾ ؛ و : ﴿ عَمْرٍو ﴾ ، و : ﴿ حَاشَا بَكْراً ﴾ وَ : ﴿ بَكْرٍ ﴾ .

وأقول: الاسمُ الواقعُ بعدَ أَداةٍ من هذه الأَدواتِ الثلاث يجوز لك ١ ـ أَن تنصبه ، ويجوز لك ٢ ـ أَن تجرَّه ، والسِّرُّ في ذلك أَنَّ هذه الأَدوات تستعمل أَفعالاً تارةً ، وتستعمل حروفاً تارةً أُخرى ؛ على ما سبق ، فإن قدَّرتَهُنَّ أَفعالاً . . نَصَبْتَ ما بعدها على أَنَّه مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً ، وإن قدَّرتهنَّ حروفاً . . خفضتَ ما بعدها على أَنَّه مجرور بها .

ومحلُّ هذا التردُّد فيما إذا لم تتقدَّم عليهنَّ ( " ما " المصدرية ) ؛ فإن تقدَّمت على واحدة منهنَّ " ما " هذه . . وَجَبَ نصبُ ما بعدها ؛ وسببُ ذلك أنَّ ( " ما " المصدرية ) لا تدخُلُ إلا على الأفعال ؛ فهنَّ أفعالُ البتة . . إن سبقتهنَّ ؛ فنحو : (قام القومُ خلا زيد) : يجوز فيه ١ ـ نصب " زيد " و٢ ـ خفضه ، ونحو : (قام القوم ما خلا زيداً ) : لا يجوز فيه إلا نصب " زيد " ، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

#### أسئلة

١ ـ ما هو الاستثناء لغة واصطلاحاً ؟ ما هي أدوات الاستثناء ؟ إلى كم
 قسم تنقسم أدوات الاستثناء ؟

٢ - كم حالة للاسم الواقع بعد « إلا » ؟ متىٰ يجبُ نصب الاسم الواقع بعد « إلا » ؟ متىٰ يجوز نَصْبُ الاسم الواقع بعد « إلا » وإتباعه لما قبلها ؟

٣ ـ ما معنى كون الكلام تامّاً ؟ ما معنىٰ كونِ الكلام منفيّاً ؟

٤ ـ ما حكم الاسم الواقع بعد «سوى » ؟ كيف تعربُ « سواء » ؟ ما حكم الاسم الواقع بعد « خلا » ؟

\* \* \*

#### المستثنى بـ ١ عدا ٢ وأخواتها

يُجرُّ حينما تكون الأدوات أحرفاً دون ( \* ما » المصدرية ) قام القوم خلا زيد يُنصب حينما تكون الأدوات أفعالًا مع ( \* ما » المصدرية قام القوم ما خلا زيداً قام القوم خلا زيداً

### باب ( لا )

قال: ٱعْلَمْ أَنَّ « لا » تنْصِبُ النَّكِرَاتِ بغَيْر تَنْوِينٍ . . إِذَا بَاشَرَتِ النَّكِرَةَ . . وَلَمْ تَتَكَرِرُ « لا » ؛ نحوُ : ( لا رَجُلَ في الدَّارِ ) .

### شروط أعمال « لا » عمل « إنَّ »

وأَقول : آعلم أَنَّ ( « لا » النافية للجنس ) تعمل عَمَل « إِن » ؛ فتنصب الاسمَ لفظاً ؛ أَو محلاً . . وترفع الخبر .

وهي لا تعمل هذا العَمَل وجوباً إلاَّ بأُربعة شروط:

الأُول : أَن يكون اسمُها نكرة .

والثاني : أَنْ يكون اسمها متَّصلاً بها ، أَي : غيرَ مفْصولِ منها ؛ ولو بالخبر .

والثالث : أَنْ يكون خبرُها نكرة أَيضاً .

والرابع : أَلا تتكرر ﴿ لا ﴾ .

ثمَّ أعلم أنَّ اسم « لا » على ثلاثة أنواع ؟

الأُوَّل المفرد ، والثاني : المضاف إلى نكرة ، والثالث : الشبيهُ بالمضاف .

أما المفردُ في هذا الباب ؛ وفي باب المنادى . . فهو : ما ليس مُضافاً ؛ ولا شبيهاً بالمضاف ؛ فيدخل فيه ١ ـ المثنَّىٰ ، و٢ ـ جمعُ التكسير ، و٣ ـ جمعُ المذكَّر السالم ، و٤ ـ جمعُ المؤنَّث السالم .

وحكمُه أَنَّه يُبْنَىٰ على ما يُنْصَبُ به ، فإذا كان نصبُه بالفتحة . . بُنيَ على الفتح ؛ نحو : ( لا رَجُلَ في الدار ) ، وإن كان نصبهُ بالياءِ ـ وذلك المثنَّى وجمعُ المذكّر السالم ـ . . بُنيَ على الياءِ ؛ نحو : ( لا رَجُلَيْنِ في الدارِ ) ،

وإِن كان نصبه بالكسرة نيابةً عن الفتحة \_ وذلك جمعُ المؤنَّث السالم \_ . . بُني على الكسرة نحو : ( لا صالحاتِ اليؤمَ ) .

وأُمَّا المضافُ . . فينصب بالفتحة الظاهرة ؛ أُو بما نابَ عنها ؛ نحو : ( لا طالبَ عِلم مَمْقُوتٌ ) .

وأَمَّا الشبيهُ بالمضاف ؛ وهو : ما اتَّصل به شيءٌ مِنْ تمام معناه ! فمثلُ المضافِ في الحكم ، أي : يُنصب بالفتحة ؛ نحو : ( لا مستقيماً حَالهُ بين الناس ) .

\* \* \*

قال: فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا . . وَجَبَ الرَّفْعُ وَوَجَبَ تَكْرَارُ " لاَ " ؛ نَحْوُ : ( لاَ فِي السَّارِ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأَةٌ ) ، فإِنْ تَكَرَّرَتْ . . جَازَ ١ - إِعْمَالُهَا وَ٢ - إِلْغاؤهَا ؛ فإِنْ شِئْتَ . . قُلْت : ( لاَ رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلاَ امْرَأَةَ ) ، وَإِنْ شِئْتَ . . قُلْت : ( لاَ رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلاَ امْرَأَةٌ ) ، وَإِنْ شِئْتَ . . قُلْت : ( لاَ رَجُلٌ فِي الدار وَلاَ امْرَأَةٌ ) .

وأَقول : قد عرفتَ أَنَّ شروطَ وُجُوبِ عَمَلِ ﴿ لاَ ﴾ عملَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَربعةٌ ، وهذا الكلام في بيان الحال إذا ٱخْتَلَّ شرطٌ من الشروط الأربعة السابقة .

وبيانُ ذلك: أنَّه إذا وقع بعد «لا» معرفة .. وجب إلغاءُ «لا» وتكرارُها ؛ نحو: (لا مُحمَّدٌ زارَني وَلا بَكْرٌ) ، وإذا فَصلَ بين «لا » واسمِها فاصلٌ ما .. وجب كذلك إلغاؤُها وتكرارُها ؛ نحو: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ ، ف ﴿ غَوْلٌ ﴾ : مبتدأٌ مؤخَّرٌ ، و﴿ فِيهَا ﴾ : متعلق بمحذوف خبر مقدّم ، و﴿ لا ﴾ : نافية مهملة .

وإذا تكرَّررت « لا » . . لم يجب إعمالها ، بل يجوز ١ - إعمالُها . . إذَا استوفتْ بقيَّة الشروط ، ويجوز ٢ - إهمالها ؛ فتقول على الإعمال : ( لا رَجُلَ في الدَّار ولا ٱمْرَأَةَ ) . . بفتح « رجلَ » و« امرأَةَ » ، وتقول على الإهمال : ( لاَ رَجُلٌ في الدَّارِ وَلاَ امْرَأَةٌ ) . . برفع « رجلٌ » و« امرأَةٌ » .

#### أسئلة

١ ـ ما الذي تعمله « لا » النافيةُ للجنس ؟ ما شروط وجوبِ عمل « لا » النافية للجنس؟

٢ \_ إلى كم قسم ينقسم اسمُ « لا » ؟

رفعها وتكرارها: لا في

ولا بكر

لا محمَّدٌ زارني الدار رجلٌ

٣ ـ ما حكم اسم « لا » المفرد ؟ ما هو المفرد في باب « لا » والمنادى ؟

٤ ـ ما حكم اسم ( لا ) إذا كان مضافاً ؛ أو شبيهاً به ؟

٥ ـ ما الحكم إذا تكررت « لا » النافية ؟ ما الحكم إذا وقع بعد « لا » النافية معرفة ؟

٦ ما الحكم إذا فصل بين « لا » واسمِها فاصل ؟

#### إعمال ( لا ) عمل ( إنَّ )

أنواعه شروطه ( لا رجل في الدار )

١ ـ اسمها نكرة ٢ ـ اسمها ٣ ـ خبرها ٤ ـ لا تتكرر المفرد المضاف شبيه المضاف يبنى على ينصب بالفتحة ينصب بالفتحة وإلاوجب متصل بها: نكرة لا يجب ما ينصب به أو نائبها أو نائبها إعمالها : لا رجل في ١ ـ لا رجل في لا طالبَ علم لا مستقيماً الدار ولا امرأةً / الدار . ممقوت حاله بين لا رجلَ في ٢ ـ لا رجلين في الدار . الناس

الدار ولا امرأةً. ٣ ـ لا صالحاتِ اليوم .

法 米

### باب المنادي

قال: ٱلْمُنَادَىٰ خَمْسَةُ أَنْوَاعِ: ١- الْمُفْرَدُ العَلَمُ ، و٢- النكِرَةُ المَقْصُودَةُ ، و٣- النَّكِرَةُ عَيْدُ ٱلْمَقْصُودَةِ ، و٤- الْمُضافُ ، و٥- الشَّبِيهُ بالمُضَافِ .

وأَقول : المنادى في اللغة هو : المطلوب إقبالُه مطلقاً .

وفي اصطلاح النحاة هو : المطلوبُ إِقباله بـ « يا » أَو إحدى أَخواتِها .

وأَخوَاتُ " يا " هي : ١ ـ الهمزة ؛ نحو : ( أَزَيْدُ أَقْبِلْ ) ، و٢ ـ " أَيْ " ؛ نحو : ( أَيْ إِبراهيمُ تَفَهَّمْ ) ، و٣ ـ " أَيا " ؛ نحو :

أَيَا شَجَرَ الْخَابُورِ مَالَكَ مُورِقًا كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزِعْ عَلَىٰ آبُنِ طَرِيْفِ!! وه ـ « هَيَا » ؛ نحو : (هيا مُحَمَّدُ تَعَالَ ) .

ثمَّ المنادي على خمسة أنواع:

المفردُ العَلمُ ، وقد مضئ في باب « لا » تعريفُ المفرد (۱ ) .
 ومثالُه : (يا مُحمَّدُ) ؛ و : (يا فاطِمَةُ) ، و : (يا مُحَمَّدُانِ) ،
 و : (يا فَاطِمَتانِ) ، و : (يَا مُحَمَّدُونَ) ، و : (يا فَاطِمَاتُ) .

٢ ـ النكرة المقصودة ؛ وهي : التي يُقصَد بها واحدٌ معيَّنٌ ممَّا يصحُ إطلاقُ لفظِها عليه ؛ نحو : ( يا ظالمُ ) . . تريد واحداً بعينه .

٣ ـ النكرة غير المقصودة ؛ وهي : التي يُقصَد بها واحدٌ غيرُ معيَّن ؛ نحو قول الواعظ : ( يا غَافِلاً تَنَبَّهُ ) ؛ فإِنَّه لا يريد واحداً معيَّناً ، بل يريدُ كلَّ مَنْ يطلق عليه لفظ « غافل » .

<sup>(</sup>۱) انظر ص۲۰۶.

٤ \_ المضاف ؛ نحو : ( يا طَالِبَ العِلْم اجْتَهدْ ) .

الشبیه بالمضاف ؛ وهو : ما اتّصل به شيءٌ من تمام معناه ، سواءٌ أكان هذا المتصل به مرفوعاً به ؛ نحو : ( یا حمیداً فِعْلُهُ ) ، أَم كان منصوباً به ؛ نحو : ( یا حَافِظاً دَرْسَهُ ) ، أَم كان مَجْرُوراً بحرف جرّ یتعلّقُ به ؛ نحو : ( یا محبّاً لِلْخَیْر ) .

班 拼 株

#### أنواع المنادي ٥ ـ الشبيه ٣ - النكرة غير ٤ - المضاف ٢ ـ النكرة ۱ ـ المفرد العبم المقصودة المقصو دة بالمضاف يقصد معيَّناً مخصوصاً يقصد معيناً مضاف إلى شيء مضاف إلى ما يتصل ۔ یا محمدُ منكراً به شیء من معناه لغير عَلَم - يا مجتهدان - يا غافلاً تنبه - يا طالبَ العلم اجتهد - يا صاعدًا جبلاً ـ يا ظالم ـ يا مؤمنون

قَالَ : فَأَمَّا ٱلْمُفْرَدُ العَلَمُ وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ . . فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينَ ؛ نَحْوُ : ( يَا زَيْدُ ) ، و :( يَا رَجُلُ ) ، وَالثَّلاَثَةُ البَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ لاَ غَيْرُ .

وأَقول : إذا كان المنادى علماً مفرداً ؛ أَو نكرة مقصودة .. فإنّه يُبنىٰ على ما يُرفَع به !

فإِن كَانَ يُرفع بالضمَّة . . فإِنَّه يُبنىٰ على الضمِّ ؛ نحو : (يَا مُحَمَّدُ) ، و :(يا فَاطِمَةُ) ، و :(يا رجلُ ) ، و :(يا فَاطماتُ ) .

وإِن كَانَ يُرفَع بِالأَلَف نِيابَةً عِنِ الضَمَّة \_ وذلك المَثَنَّى \_ . . فإِنَّهُ يُبنىٰ على الأَلف ؛ نحو : ( يَا مُحَمَّدَان ) ، و : ( يَا فاطِمَتَانِ ) .

وإِن كَانَ يُرْفَعُ بِالوَاوِ نَيَابَةً عَنِ الضَمَّةِ \_ وَذَلَكَ جَمْعُ الْمَذَكَّرِ السَّالَمِ \_ . . فَإِنَّه يُبنىٰ على الوَاوِ ؛ نحو : ( يَا مُحَمِّدُونَ ) . وإِن كان المنادى نكرةً غير مقصودة ؛ أَو مضافاً ؛ أَو شبيها بالمضاف . . فإنّه ينصّب بالفتحة ؛ أَو ما ناب عنها ؛ نحو : (يا جاهِلاً تَعَلَّمْ) ، و : (يا كَسُولاً أَقْبلْ على ما يَنْفَعُك ) ، ونحو : (يا راغِبَ المجدِ اعْملْ لَهُ) ، و : (يا مُحبَّ الرِّفعةِ ثَابِرْ على السعْي ) ، ونحو : (يا راغباً في السُّؤُدُدِ ؛ لا تَضْجَرْ من العمل ) ، و : (يا حَريصاً على الْخَيْر ٱستقمْ) .

\* \*

#### أسئلة

١ ـ ما هو المنادي لغة واصطلاحاً ؟

٢ ـ ما هي أدوات النداء ؟ مَثِّلْ لكلِّ أَداة بمثال .

٣ ـ إلى كم قسم ينقسم المنادى؟ ما هو المفرد العلم؟ مثل له بمثالين مختلفين.

٤ ـ ما هي النكرة المقصودة مع التمثيل ؟ ما هو الشبية بالمضاف ؟ إلى كم نوع يَتنو عَ الشبية بالمضاف مع التمثيل لكلِّ نوع ؟

٥ ـ ما حكم المنادى المفرد العلم ؟ ما حكم المنادى المضاف ؟ مثّل لكلّ نوع
 من أنواع المنادى الخمسة بمثالين ، وأُعرب واحداً منها .

#### أحكام المنادي

مبني على الضمُّ أو ما ينوب عنه

۱ مفرد علم :
 یا محمد، یا فاطمة، یا رجال، یا رجلان، یا محمدون

٢ ـ النكرة المقصودة :
 يا ظالمُ حسبك طغياناً .

١ ـ نكرة غير مقصودة
 يا صاعد الجبل احذر الانحدار
 ٢ ـ المضاف :
 يا طالب العلم اجتهد

منصوب

٣ ـ شبيه المضاف : يا حميداً
 فعله ، يا حافظاً درسه ، يا محباً للخير

# باب المفعول من أجله

قال: وهُوَ: ٱلاسْمُ الْمَنْصُوبُ ؛ الَّذي يُذَكَرُ بَيَاناً لِسبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ ؛ نحوُ قولِكَ : ( قامَ زيْدٌ إِجْلاَلاً لِعَمْرِو ) ، و : ( قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ ) .

### المفعول له

وأَقول : المفعولُ من أَجله ـ ويقال ( المفعول لأَجله ) و( المفعول له ) ـ هو في اصطلاح النحاة : عبارة عن « الاسم المنصوب ؛ الَّذي يُذكَر بياناً لسبب وقوع الفعل » .

وقولُنا ( الاسم ) يشمل الصريحَ والمؤوَّل به .

ولا بُدَّ في الاسم الذي يقع مفعولاً له من أَن يجتمع فيه خمسة أُمور:

الأُول : أَن يكون مصدَراً .

والثاني : أَن يكون قَلْبيّاً ، ومعنىٰ كونِه ( قلبيّاً ) : أَلاَ يكون دالاَ على عمل من أَعمال الجوارح ؛ كاليد واللسان . . مثل « قراءَة » و « ضرْب » .

والثالث: أن يكون عِلَّةً لما قبله.

والرابع : أَن يكون مُتَّجِداً مع عامِلِه في الوقت .

والخامس: أَن يَتَّجِد مع عامله في الفاعل.

ومثالُ الاسم المستجمع لهذهِ الشروط « تأديباً » . . من قولك : ( ضَرَبْتُ أَبني تأدِيباً ) ، فإنّه مصدرٌ ، وهو قلبيٌ ؛ لأنّه ليس من أعمال الجوارح ، وهو عِلّه للضرب ، وهو متّحد مع « ضربت » في الزمان ، وفي الفاعل أيضاً .

وكلُّ اسم استوفىٰ هذه الشروطَ يجوز فيه أمران:

١ - النصب، و٢ - الجرّ بحرف من حروف الجر الدالَّةِ على التعليل؟
 كاللام .

وٱعلم أَنَّ للاسم الذي يقع مفعولاً لأَجْلِهِ ثَلاَثَ حالاتٍ :

( الأُولى ) : أَنَّ يكون مقترناً بـ « أَل » .

( الثانية ) : أَنَّ يكون مضافاً .

( الثالثة ) : أَنْ يكون مجرَّداً من « أَل » ومن الإضافة .

وفي جميع هذه الأَحوال يجوز فيه ١ ـ النصبُ ، و٢ ـ الجرُّ بحرف الجرّ ، إلا أَنَّه قد يترجَّح أَحدُ الوجهين ، وقد يستويان في الجواز ؟

فإِن كان مقترناً بـ ﴿ أَل ﴾ . . فالأَكثرُ فيه أَنْ يُجَرَّ بحرف جرِّ دالٌ على التعليل ، نحو : (ضَربْتُ ابْني لِلتَّأْدِيبِ ) ويقلُّ نصبُه .

وإِن كَانَ مَضَافاً . . جَازَ جَوَازاً مَتَسَاوِياً ١ ـ أَنْ يُجَرَّ بِالْحَرِف ، و٢ ـ أَنَ ينصب ؛ نحو : ( زُرْتُكَ مَحَبَّةَ أَدَبِكَ ) ، أَو : ( زِرْتُكَ لِمَحَبَّةِ أَدبِكَ ) .

وإِن كَانَ مَجَرَّداً مَن ﴿ أَلَ ﴾ ومن الإِضافةِ . . فالأَكثر فيه أَن ينصب ؛ نحو : ( قُمْتُ إِجْلالاً للأُسْتَاذِ ) ، ويقلُّ جَرُّه بالحرف ، والله أَعلم .

### أسئلة

١ ـ ما هو المفعول لأَجله ؟

٢ ـ ما الذي يشترط في الاسم الذي يقع مفعولاً لأَجله ؟ ٣ ـ كم حالة للاسم الواقع مفعولاً له ؟ ٤ ـ ما حكم المفعول له المقترن بـ « أَل » والمضاف ؟

مثّل بثلاثة أمثلة للمفعول لأجله بشرط أنْ يكون الأول مقترناً بـ « أَل » والثاني مضافاً والثالث مجرّداً من « أَل » والإضافة ، وأُعرب كلَّ واحد منها ، وبيّن في كلِّ مثال ما يجوز فيه من الوجوه مع بيان الأرجع . . إن كان .



### باب المفعول معه

قال: وَهُوَ : الاسْمُ المَنْصُوبُ؛ الَّذِي يُذْكَرُ لِبَيانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الْفِعْلُ ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ : ( جَاءَ ٱلأَمِيْرُ والْجَيْشَ ) ، و : ( اِستوىٰ ٱلمَاءُ والْخَشَبَةَ ) .

وأَقول: المفعولُ معه عند النحاة هو: الاسم الفضلةُ ؛ المنصوب بالفعل ؛ أَو ما فيه معنىٰ الفعل وحروفه ، الدَّالُ على الذَّاتِ الَّتي وقع الفعل بمصاحبتها ، المسبوقُ بواوِ تفيد المعيَّةَ نصَّاً .

فقولنا ( الاسم ) يشمل المفرد والمثنّى والجمع ، والمذكّر والمؤنّث . والمراد به الاسمُ الصريح دون المؤوّل ، وخرج عنه الفعلُ ؛ والحرف ؛ والجملة .

وقولنا (الفضلة): معناه أَنَّه ليس رُكْناً في الكلام؛ فليس فاعلاً، ولا مبتدأً؛ ولا خبراً، وخرج به العمدةُ؛ نحو: (اشترك زَيْدٌ وَعَمْرٌو).

وقولنا ( المنصوب بالفعل ؛ أَو ما فيه معنى الفعل وحروفه ) . . يَدُلُّ علىٰ أَنَّ العاملَ في المفعول معه على ضربين :

الأُول : الفعل ؛ نحو : ( حَضَرَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ ) .

الثاني: الاسمُ الدالُ على معنى الفعل المشتملُ على حروفه ، كاسم الفاعل في نحو: ( الأَمِيرُ حَاضِرٌ وَالْجَيْشَ ).

وقولنا ( المسبوق بواو هي نصِّ في الدلالة على المعيَّة ) يَخرُجُ به الاسمُ المسبوقُ بواوِ ليست نَصَّاً في الدلالة على المعيَّة ؛ نحو : (حضر محمدٌ وخالِدٌ).

واعلم أنَّ الاسمَ الواقع بعد الواو على نوعين:

- ١ ـ ما يتعيَّن نَصْبُهُ على أنَّه مفعولٌ مَعه .
- ٢ ـ ما يجوز ١ ـ نَصْبُهُ على ذلك و٢ ـ إتباعُه لما قبله في إعرابه معطوفاً
   عليه .

أما النوع الأَوَّل فمحلَّه إِذا لم يصعَّ تشريك ما بعدَ الواو لما قبلها في الحكم ؛ نحو : ( أَنَا سَائرٌ والْجَبَلَ ) ، ونحو : ( ذاكَرْتُ وَالمصْبَاحَ ) ؛ فإنَّ الجبل لا يصعُّ تشريكه للمتكلِّم في السير ، وكذلك المصباح لا يصعُّ تشريكه للمتكلِّم في المداكرة ، وقد مَثَّل المؤلِّف لهذا النوع بقوله : ( ٱسْتَوَى المَاءُ وَالْخَشَبَةَ ) .

وأَمَا الثاني فمحلَّه إِذَا صَحَّ تشريكُ ما بعد الواو لما قبلها في الحكم ؛ نحو (حَضَرَ عَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ) . . فإنَّه يجوز نصبُ « محمَّد » ؛ على أنَّه مفعولٌ معه ، ويجوز رفعُه على أنَّه معطوفٌ على « عليّ » ! لأنَّ محمداً يجوز اشتراكه مع على في الحضور . وقد مَثْلَ المؤلف لهذا النوع بقوله ( جَاءَ الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ ) .

#### أسئلة

١ ـ ما هو المفعول معه ؟ ما المراد بالاسم هنا ؟ ما المراد بالفَضْلة ؟
 ٢ ـ ما الذي يَعمَلُ في المفعول معه ؟

٣ ـ إلى كم قسم ينقسم المفعول معه ؟ مثّل للمفعول معه الذي يجب نصبُه بمثالين .

٤ ـ مثِّل للمفعول معه الذي يجوز نصبه وإتباعه لما قبله بمثالين .

أعرب المثالَيْن اللَّذَين في كلام المؤلِّف ، وبيِّن في كلِّ مثال منهما من أيِّ نوع هو .

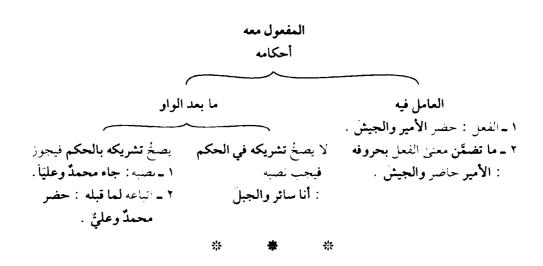

قال: وَأَمَّا خَبَرُ ( « كَانَ » وَأَخَواتِها ) وَٱسْمُ ( « إِنَّ » وَأَخَواتِهَا ) . . فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ . فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ .

وأَقول: من المنصوباتِ اسمُ « إِنَّ » وأُخواتِها ، وخبرُ « كان » وأُخواتِها ، وخبرُ « كان » وأُخواتِها ، وتابعُ المنصوبِ ، وقد تقدَّم بيانُ ذلك في أَبوابه (١) ، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه !!.

<sup>(</sup>۱) ص۱۳۳، ص۱۳۷، ص۱٤٤، . .

# باب المخفوضات من الأسماء

قال: الْمَخْفُوضَاتُ ثَلاَثَةُ أَنْواعٍ: ١ ـ مَخْفُوضٌ بِالْحَرْفِ، و٢ ـ مَخْفُوضٌ بالإِضافَةِ، و٣ ـ تَابِعٌ لِلمَخْفُوضِ.

وأَقُولَ : الاسمُ المخفوضُ على ثلاثةِ أَنواع ؛ وذلك لأَنَّ الخافض له :

ا \_إِمَّا أَن يكون حرفاً من حروف الخفض التي سبق بيانها في أَوَّل الكتاب (١) ، والتي سيذكرها المؤلِّفُ بعدَ ذلك ، وذلك نحو « خالد » . . من قولك : ( أَشفَقتُ عَلَى خَالِدٍ ) ؛ فإنَّه مجرور بـ « عَلَى » ، وهو حرفٌ من حروف الخفض .

و٢ ـ إِمَّا أَن يكون الخافض للاسم إِضافةُ اسْمٍ قَبْلَهُ إِليه ، ومعنى الإِضافة : نسبةُ الثاني للأَوَّل ، وذلك نحو « محمد » . . من قولك : (جَاءَ غُلاَمُ مُحَمَّدٍ) ؛ فإنَّه مخفوض بسبب إضافة « غلام » إليه .

و٣ ـ إمَّا أن يكون الخَافِضُ للاسم تَبَعِيَّتُهُ لاسم مخفوضٍ ؛ بأَن يكون نعتاً له ؛ نحو « الفاضل » . . من قولك : ( أَخَذْتُ العلمَ عن محمَّدِ الفَاضِلِ ) ، أَو معطوفاً عليه ؛ نحو « خالد » . . من قولك : ( مَرَرْتُ بِمُحَمَّدٍ وَخالدٍ ) ؛ أَو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها .

\* \* \*

قال: فَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْحَرْفِ .. فَهُوَ: مَا يُخْفَضُ بِـ ﴿ مِنْ ﴾ ، وَ ﴿ إِلَى ﴾ ، وَ ﴿ عَـنْ ﴾ ، وَ ﴿ الْبَاءِ ) ، وَ ﴿ الْحَافِ ) ، وَ ﴿ الْحَافِ ) ، وَ ﴿ الْحَافِ ) ، وَ ﴿ الْبَاءُ الْبَاءُ ) ، وَ ﴿ الْبَاءُ ) ، وَ الْبَاءُ الْبَاءُ ) ، وَ الْبَاءُ ) ، وَ الْبَاءُ ) ، وَ الْبَاءُ الْبَاء

<sup>(</sup>۱) ص۲٤.

وأَقول : النوع الأَوَّل من المخفوضات : المخفوضُ بِحَرْفٍ من حروف الخفض كثيرة :

١ ـ منها: « مِنْ » ، ومن معانيها الابتداء ، وتَجُرُ الاسم الظاهر والمضمَر ؛ نحو قوله تعالى ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ .

و٢ ـ منها: ﴿ إِلَى ﴾ ؛ ومن معانيها الانتهاءُ ، وتجزُّ الاسم الظاهر والمضمرَ أَيضاً ؛ نحو قوله ﴿ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمُ جَيعًا﴾ .

و٣ ـ منها: «عَنْ »، ومن معانيها المجاوزة، وتجرُّ الاسم الظاهر والضمير أيضاً، نحو قوله تعالى ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقوله ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ .

و ٤ ـ منها : « عَلَى » ، ومن معانيها الاستعلاءُ ، وتَجُرّ الاسم الظاهر والمضمَرَ أَيضاً ؛ نحو قوله تعالى ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ .

وه ـ منها : « في » ، ومن معانيها الظرفيَّة ، وتجرُّ الاسم الظاهر والضمير أَيضاً ، نحو قوله تعالى ﴿ وَفِ ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُرٌ ﴾ ، وقوله ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ .

و٦ ـ منها: ﴿ رُبِّ ﴾ ، ومن معانيها التقليل ، ولا تجرُّ إلاَّ الاسم الظاهر ؛ نحو قولك : ( رُبَّ رَجُل كَرِيم لَقِيتُهُ ) .

و٧ ـ منها: (البَاءُ)، ومن معانيها التَّعْدِيَةُ، وتجرُّ الاسم الظاهر والضمير جميعاً، نحو قوله ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾؛ وقوله ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾.

و ٨ ـ منها: (الكاف)، ومن معانيها التَشْبِيه، ولا تجرُّ إِلاَّ الاسم الظاهر؛ نحو قوله تعالى ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ۚ كَيِشْكُوٰةٍ ﴾.

و٩ ـ منها: (اللام)، ومن معانيها الاستحقاق وَالْمِلْكُ، وتجرُّ الاسم الظاهر والمضمَر جميعاً؛ نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿ سَبَحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . وقوله ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

و١٠؛ ١١؛ ١١؛ ١٠ منها حروفُ القسمِ الثلاثة \_ وهي : ١ \_ ( الباءُ ) ، و٢ \_ ( الواو ) \_ وقد تكلَّمنا عليها كلاماً مُسْتَوْفَىّ في أَوَّل الكتاب ؛ فلا حاجةَ بنا إلى إعادةِ شيء منه .

و ١٣ \_ منها : ( واؤ « رُبَّ » ) ، ومثالُها قول امريُّ القيس :

\* وَلَيْـل كَمَـوْجِ الْبَحْـرِ أَرْخَـىٰ سُـدُولَـهُ \* وقوله أَيضاً:

## \* وَبَيْضَةِ خِدْدِ لا يُرامُ خِبَاؤُهَا \*

و ۱ ؛ ۱۵ ـ منها : « مُذُ » و : « مُنْذُ » ، ويَجُرَّانِ الأَزْمَان ، وهما يدلآن على معنى « من » . . . إن كان ما بعدهما ماضياً ، نحو : ( مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْخَمِيسِ ) ، و : ( مَا كَلَّمْتُهُ مُنْذُ شَهْرٍ ) ، ويكونان بمعنى « في » . . . إن كان ما بعدهما حاضراً ؛ نحو : ( لاَ أُكلِّمُهُ مُذْ يَوْمِنَا ) ، و : ( لاَ أَلْقَاهُ مُنْذُ يَوْمِنَا ) .

فإن وقع بعد « مذ » ؛ أو « منذ » . . فعلٌ ، أو كان الاسمُ الذي بعدَهما مرفوعاً . . فهما أَسْمَانِ .

\* \* \*



قال: وَأَمَّا مَا يُخْفَضُ بِالإِضَافَةِ ؛ فَنَحْوُ قَوْلِكَ : ( غُلاَمُ زَيْدِ ) ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ : ١ ـ مَا يُقَدَّرُ بِاللامِ ، و٢ ـ مَا يُقَدَّرُ بِه مِنْ » ، فَالَّذِي يُقَدَّرُ بِه مِنْ » ؛ نَحْوُ : ( ثَوْبُ خَزِّ ) ، بِاللامِ ؛ نَحْوُ : ( ثَوْبُ خَزِّ ) ، و : ( خَاتَمُ حَدِيدٍ ) .

وأَقول: القسمِ الثاني من المخفوضات: المخفوضُ بالإِضافةِ ، وهو على ثلاثةِ أَنواع ؛ ذَكَرَ المؤلِّف منها نوعين ؛ الأَوَّل: ما تكون الإِضافة فيه على معنى « مِنْ » ، والثاني : ما تكون الإِضافة فيه على معنى ( اللام ) . والثالث : ما تكون الإِضافةُ فيه على معنى « في » .

أَما ١ ـ ما تكون الإِضافة فيه على معنى « مِنْ » . . فضَابِطُهُ : أَن يكون المضاف جُزْءاً وَبَعْضاً من المضاف إِليه ؛ نحو : ( جُبَّةُ صُوفٍ ) ، فإِنَّ الجبَّة بعضُ الصوف وجزءٌ منه ، وكذلك أَمثلة المؤلِّف .

وأَما ٢ ـ ما تكون الإِضافة فيه على معنى « في » . . فَضَابِطُهُ : أَن يكون المضاف إليه ظَرْفاً للمضاف ؛ نحو قوله تعالى ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ ﴾ ، فإنَّ الليل ظَرْفٌ للمكر ووَقْتٌ يَقَعُ الْمكْرُ فيه .

وأَما ٣ ـ ما تكون الإِضافة فيه على معنى ( اللام ) فَكُلُّ ما لا يصلُح فيه أَحَدُ النوعين المذكورين ؛ نحو : ( غُلامُ زَيْدٍ ) و : ( حَصِيرُ الْمشجِدِ ) .

المخفوضات

المخفوضات

المخفوضات

المخفوضات

المخفوضات

المخفوضات

علی معنی اللاه علی معنی الله علی الله علی الله علی معنی الله علی الله

١) الساج ضرب من الشجر، وهو أيضاً الطيلسان الأخضر (سوج ـ مختار الصحاح ـ بغا ٢٠٩).

وقد تَرَكَ المؤلِّفُ الكلامَ على القسم الثالث من المخفوضات ؛ وهو ٣ ـ المخفوض بالتبَعِيَّة ، وعُذْرُه في ذلك أَنَّه قد سبق القولُ عليه في آخر أَبواب المرفوعات مُفَصَّلاً ( ) ، والله سبحانه وتعالى أَعلى وأَعلم ، وأَعزُّ وأَكرم .

\* \* \* أسئلة

١ ـ على كم نوع تَتَنوَع المخفوضات ؟

٢ ـ ما المعنى الذي تدلُّ عليه الحروف : « مِنْ » ، « عَنْ » ، « فِي » ، « فِي » ، « رُبَّ » ، ( الكاف ) ، ( اللام ) ؟ وما الَّذي يجُرُّه كُلُّ واحد منها ؟

٣ ـ مَثِّل بمثالين من إنشائك لاسم مخفوض بكلِّ وَاحِدٍ من الحروف :

« علَى » ، ( الباءُ ) ، « إلى » ، ( « واو » القَسَم ) .

٤ ـ على كم نوع تأتى الإضافة ؟ مع التمثيل لكلِّ نوع بمثالين .

٥ ـ ما ضابط الإضافة التي على معنى « من » ؟ مع التمثيل .

٦ ـ ما ضابط الإضافة التي على معنى « في » ؟ مع التمثيل .

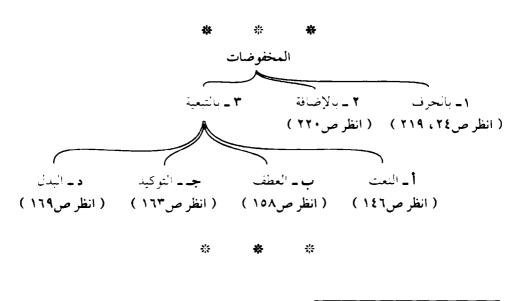

<sup>(</sup>١) انظر ص١٤٤ .

وقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القَدْر ( ليلة الخميس ٢٧ من شهرِ رمضان سنة ١٣٥٣ من الهجرة ) أعاد الله تعالى علينا من بركاته ، آمين ، والحمدُ لله ربِّ العالمين ، وصلاته وسلامه على صَفْوة الصَّفْوة من خلقه أجمعين ، وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ، ولا عُدُوان إِلاَّ على الظالمين ، والعاقبةُ للمتقين (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تم بتوفيق الله ضبط ورقم هذا الشرح المفيد ومتنه في مجالس يسيرة آخرها عشاء يوم الجمعة الواقع في الثامن من محرم الحرام لعام ١٤٣٣ للهجرة الشريفة الموافق للثاني والعشرين من آذار (مارس) عام ٢٠٠٢ المنسوب للميلاد العيسوي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ، وعلى آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا ومحبينا إلى يوم الدين .

## الفهرس

| محة | الموضوع الصة                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۱۳  | مقدمة الشارح                                                   |
|     | المقدمات: تعريف علم النحو، موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم    |
| ١٤  | الشارع فيه                                                     |
| ١٥  | تعريف الكلام ، وأمثلة له ، وأسئلة                              |
| ۱۸  | تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وبيان كل قسم وأنواعه وأمثله له |
| ۲۱  | عُلامات الاسم ، وبيان كل علامة وأمثلة لهذه العلامات            |
| ۲٥  | علامات الفعل ، وبيان كل علامة وموقعها ، وأمثلة لها             |
| 79  | علامة الحرف                                                    |
| ۲۱  | باب الإعراب: معناه لغة واصطلاحاً ، وشرح التعريف                |
| ٣٣  | معنى البناء لغة واصطلاحاً                                      |
| ٣٣  | أمثلة للمعرب لفظاً وتقديراً ، وللمبني ، وأسئلة عن ذلك          |
| ٣٦  | أقسام الإعراب، وبيان ما يدخل الاسم منه، وما يدخل الفعل         |
| ٣٨  | باب معرفة علامات الإعراب                                       |
| ٣٨  | للرفع أربع علامات                                              |
| ٣٨  | الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع                          |
| ٤٤  | الواو تكون علامة للرفع في موضعين                               |
| ٤٩  | الألف تكون علامة للرفع في التثنية خاصة                         |
| ٥١  | النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع                        |
| ٥٥  | للنصب خمس علامات للنصب خمس                                     |
| ٥٥  | الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع                         |
| ٥٩  | الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة                       |

| محة  | الموضوع الصة                                             |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٦.   | الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم             |
| 17   | الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع                 |
| 75   | حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة             |
| 70   | للخفض ثلاث علامات                                        |
| 70   | الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع                   |
| ٧٢   | الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع                    |
| ٦٩   | الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف           |
| ٦٩   | العلل الموانع من الصرف وأمثلة لكل علة                    |
| ٧٤   | للجزم علامتان                                            |
|      | السكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر    |
| ٧٤   | الحذف يكون علامة للجزم في موضعين                         |
| ٧٨   | المعربات قسمان                                           |
| ٧٨   | الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء                           |
| عة ، | الأصل في الرفع أن يكون بالضمة ، وفي النصب أن يكون بالفتح |
| ن،   | وفي الخفض أن يكون بالكسرة ، وفي الجزم أن يكون بالسكو     |
| ۸٠   | وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء                                  |
| ۸۳   | الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع                            |
| ۸۳   | المثنى يرفع بالألف ، وينصب ويخفض بالياء                  |
| ٨٤   | جمع المذكر السالم يرفع بالواو ، وينصب ويخفض بالياء       |
| ۸٥   | الأسماء الخمسة ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتخفض بالياء |
| ٨٦   | الأفعال الخمسة ترفع ببثوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها     |
|      | باب الأفعال                                              |
| ۹١   | تنقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام                            |
| 9 7  | أحكام أنواع الأفعال الثلاثة                              |

| سفحة  | الموضوع الم                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 97    | نواصب الفعل المضارع ، وأقسامها                                |
| ١٠٣   | جوازم الفعل المضارع ، وأقسامها                                |
| 1 • 9 | باب مرفوعات الأسماء: للاسم المرفوع سبعة مواضع                 |
| 117   | باب الفاعل: تعريفه                                            |
| 115   | ينقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر ، وأقسام الظاهر                   |
| 117   | أنواع المضمر ، وأمثلة لكل نوع                                 |
| 177   | باب المفعول الذي لم يسم فاعله ، تعريفه                        |
| 177   | تغيير الفعل المسند لنائب الفاعل                               |
| 174   | نائب الفاعل ظاهر أو مضمر كالفاعل                              |
| 170   | باب المبتدأ والخبر: تعريفهما                                  |
| 177   | المبتدأ ظاهر أو مضمر                                          |
| 171   | الخبر جملة ، أو شبه جملة ، أو مفرد                            |
| 141   | باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر:                       |
| 144   | (كان) وأخواتها                                                |
| ۱۳۷   | ( إنَّ ) وأخواتها                                             |
| 144   | ( ظنّ ) وأخواتها                                              |
| 331   | باب النعت : تعریفه ، وأقسامه ، وحكم كل قسم                    |
| 127   | المعرفة خمسة أقسام ، وبيان كل قسم                             |
| 10.   | النكرة                                                        |
| 108   | باب العطف : تعريفه ، وتقسيمه ، حروف عطف النسق                 |
| 107   | حكم المعطوف                                                   |
| 171   | باب التوكيد: تعريفه ، وتقسيمه المعنوي ، ألفاظ التوكيد المعنوي |
| 177   | باب البدل : تعریفه ، وتقسیمه                                  |
| ۱۷۰   | باب منصوبات الأسماء                                           |

| وضوع الصف                                                     | المو |
|---------------------------------------------------------------|------|
| ، المفعول به                                                  | باب  |
| ، المصدر ( المفعول المطلق )                                   | باب  |
| ، ظرف الزمان ، وظرف المكان_ظرف المكان                         | باب  |
| _ ظرف الزمان                                                  |      |
| ، الحال : تعريفه ، وتقسيمه                                    | باب  |
| ، التمييز : تعريفه ، وأقسامه                                  | باب  |
| ، الاستثناء : معناه ، وحروفه ، وحكم ما يلي كل حرف منها ١٨     | باب  |
| ، المنادى : تعريفه ، وتقسيمه ، وحكم كل قسم ٧                  | باب  |
| ، المفعول من أجله : تعريفه ، شروطه ، أنواعه ، وحكم كل نوع • ا | باب  |
| ، المفعول معه : تعريفه ، تقسيمه ، حكم كل قسم                  | باب  |
| . المخفوضات من الأسماء                                        | باب  |
| خفوض بالحرف                                                   | الم  |
| خفوض بالإضافة ، وأنواعه ، وضابط كل نوع • ١                    | الم  |

## تمت فهرسة (۱) كتاب ( التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية ) والحمد لله حمد الشاكرين ، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين

<sup>(</sup>١) هكذا وضعها المؤلف رحمه الله . وقد أتبعتها بفهرسة أكثر تفصيلاً لتشمل التشجير وغيره.

## فهرس هذه الطبعة

| الصفحة    | الموضوع                                     |
|-----------|---------------------------------------------|
| ٥         | تقديم فضيلة الشيخ عبد الغني الدقر حفظه الله |
| v         | هذا الكتاب                                  |
| ٩         | ترجمة المؤلف ( الماتن )                     |
| 11        | ترجمة الشارح                                |
| ١٣        | مقدمة الشارح                                |
|           | المقدمات ( تعريف النحو ومبادئه )            |
| 10        | بداية النص ( الكلام ـ تعريفه )              |
| ۱۷        | أسئلة ، تشجير                               |
| ١٨        | أنواع الكلام ( اسم ، فعل ، حرف )            |
| 19        | أنواع الفعل ( ماض ، مضارع ، أمر )           |
| ۲۰        | أسئلة ، تشجير                               |
| Y1        | علامات الاسم                                |
| ۲۳        | أسئلة ، تمارين                              |
| Y &       | تشجير                                       |
| Yo        | علامات الفعل                                |
| YV        | أسئلة ، تمرين                               |
|           | تشجير                                       |
| <b>Y9</b> | علامات الحرف                                |
| ٣١        | باب الإعراب والبناء                         |
| ۳۱        | الإعراب                                     |
| ٣٣        | البناء                                      |
| ۳٤        | تمرين ، أسئلة                               |
| ٣٥        | <del></del>                                 |

| الصفحة     | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>٣٦</b>  | أنواع الإعراب                             |
| ٣٧         | أسئلة ، تشجير                             |
| ۴۸         | باب معرفة علامات الإعراب ( مواضع الضمّة ) |
| ۳۹         | علامات الرفع الأصلية ( تشجير )            |
|            | تغيير شكل جمع التكسير                     |
| <b>٤</b> 7 | تمرین                                     |
| ٤٣         | أسئلة                                     |
| <b>٤</b> ٧ | تمرين                                     |
|            | أسئلة أ                                   |
|            | نيابة الألف عن الضمة _ تمرينات            |
|            | أسئلة ، تمرينات                           |
| 01         | نيابة النون عن الضمة                      |
| ٠٢         | -3                                        |
| ٥٣         |                                           |
|            | تشجير ( علامات الرفع الفرعية )            |
|            | علامات النصب                              |
|            | الفتحة ومواضعها                           |
| ov         | _                                         |
| ov         |                                           |
|            | تشجير ( علامات النصب الأصلية )            |
|            | نيابة الألف عن الفتحة                     |
| 7•         | نيابة الكسرة عن الفتحة _ تمرينات          |
|            | نيابة الياء عن الفتحة                     |
| 71         |                                           |
|            | نيابة حذف النون عن الفتحة                 |
| ٠          |                                           |
|            | تشجير ( علامات النصب الفرعية )_أسئلة      |
| ٦٥         | علامات الخفض                              |

| الصفحة        | الموضوع                           |
|---------------|-----------------------------------|
| ٠٥            | الكسرة ومواضعها                   |
| نفض الأصلية ) | أسئلة ، تشجير ( علامات الخ        |
| ٦٧            | نيابة الياء عن الكسرة             |
| ገለ            |                                   |
| ٦٩            | نيابة الفتحة عن الكسرة            |
| ٦٩            | موانع الصرف                       |
| ٧١            | تمرين                             |
| v <b>y</b>    | أسئلة                             |
| ٧٣            | تشجير ( موانع الصرف )             |
| ٧٣            | تشجير ( علامات الخفض الفرعية )    |
|               | علامتا الجزم                      |
| V£            | موضع السكون                       |
| ٧٤            | مواضع الحذف                       |
| ٧٦            | تمرینا <b>ت</b>                   |
| vv            | أسئلة ، تشجير ( علامات الجزم ) .  |
|               | باب المعربات                      |
| ٧٨            |                                   |
| v <b>q</b>    | تشجير المعربات                    |
| ۸۰            | الأصل في الإعراب وما يخرج عنه     |
| ۸۳ (          | تشجير المعربات ( الأصلية والنائبة |
| ۸۳            | المعربات بالحروف                  |
| <b>٨٤</b>     | إعراب المثنى                      |
| ۸۵            | إعراب جمع المذكر السالم           |
| ۸٦            | إعراب الأسماء الخمسة              |
| ۸۷            |                                   |
| ۸۸            | _                                 |
| ۸۹            |                                   |
| ٩٠            | تشجير ( المعربات بالحروف )        |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ۹۱     | باب الأفعال وأنواعها                          |
|        | أحكام الفعل                                   |
| ٩٥     | أسئلة                                         |
|        | تشجير ( أنواع الأفعال وأحكامها )              |
| ٠      | نواصب المضارع                                 |
| ١٠٠    | تمرينات                                       |
| ١٠١    | أسئلة                                         |
| ١٠٢    | تشجير ( نواصب المضارع )                       |
| ٠٠٣    | جوازم المضارع                                 |
| ٠٠٦    | تمرينات                                       |
| ١٠٧    | أسئلة                                         |
| ١٠٨    | تشجير ( جوازم المضارع )                       |
| 1 • 9  | باب مرفوعات الأسماء                           |
| ٠١٠    | تدريب علىٰ الإعراب                            |
| 111    | أسئلة                                         |
| 111    | تشجير ( المرفوعات )                           |
| 117    | الفاعل ( حد وتعریف )                          |
|        | الفاعل الظاهر                                 |
| 110    | تشجير الفاعل الظاهر                           |
|        | الفاعل المضمر                                 |
| 114    | تمرينات                                       |
| 119    | تدريب على الإعراب                             |
| ۲۰     | أسئلة                                         |
| 71     | تشجير الفاعل المضمر                           |
|        | ناثب الفاعل ( تغيير صورة الفعل معه )          |
| ۲۳     | نائب الفاعل ( مضمر وظاهر )، تدريب على الإعراب |
|        | تم بنات ، أسئلة                               |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 170    | المبتدأ والخبر                        |
|        | المبتدأ ( ظاهر ومضمر )                |
| 17Y    | تشجير ( المبتدأ : ظاهر ومضمر )        |
| ١٢٨    | أقسام الخبر                           |
| 179    | تدريب على الإعراب                     |
| ١٣٠    | تمرينات                               |
| 171    | أسئلة ، تشجير ( أقسام الخبر )         |
| ١٣٢    | باب نواسخ المبتدأ والخبر              |
| 144    |                                       |
| 144    | <ul> <li>کان » وأخواتها</li></ul>     |
| 371    | <del></del>                           |
| ראו    | تشجير ( تصريف « كان ) وأخواتها ) .    |
|        | « إن » وأخواتها                       |
| ١٣٨    |                                       |
|        | « ظن » وأخواتها                       |
| رينات  | تشجير ( معاني ﴿ ظنَّ ﴾ وأخواتها )، تم |
| 187    | تدريب على الإعراب                     |
| 188    |                                       |
|        | باب النعت                             |
| 187    | تشجير النعت ( حقيقي ، سببي )          |
|        | باب المعرفة وأقسامها                  |
| 189    | تشجير ( أقسام المعرفة )               |
| ١٥٠    | النكرة، تمرينات                       |
|        | تمرينات                               |
| 101    |                                       |
| ١٥٣    |                                       |
|        | باب العطف                             |
| 10V    | حكم حروف العطف، تمرينات               |

| الصفحة      | الموضوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| ١٥٨         | تشجير ( العطف )                     |
| ١٥٩         | تدريب على الإعراب                   |
| 17•         | أسئلة                               |
|             | باب التوكيد                         |
|             | ألفاظ التوكيد المعنوي               |
| ٠, ٣        | تشجير ( التوكيد : لفظي ، ومعنوي ) . |
| 178         | تدريب علىٰ الإعراب                  |
| 170         | أسئلة                               |
| ٠ ٢٢١       | باب البدل ، أنواعه                  |
| vr          | _                                   |
| ١٦٩         | أسئلة ، تشجير ( البدل ) ،           |
| الأسماء ١٧٠ | باب منصوبات                         |
| ١٧٢         | تشجير المنصوبات                     |
| ١٧٣         | باب المفعول به ( مضمر ، ظاهر )      |
|             | تمرينات                             |
| \vv         | أسئلة                               |
| <b>\</b> VA | تشجير ( المفعول به )                |
| ١٧٩         | باب المصدر ( المطلق )               |
| ١٨٠         | أنواع المفعول المطلق ، تمرينات      |
| ١٨١         | · ·                                 |
| 1AY         | باب المفعول فيه                     |
|             | ظرف الزمان                          |
|             | ظرف المكان                          |
| ٠ ٢٨١       | <del>-</del>                        |
| \AY         |                                     |
| ١٨٨         | باب الحال                           |
| ١٨٩         | شرط الحال وصاحبها                   |

| فحة   | بع                                | الموضو   |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 19.   | تمرينات                           |          |
| 191   | تشجير الحال ( مواضعه ، شروطه )    |          |
| 191   | تدريب على الإعراب                 |          |
| 191   | أسئلة                             |          |
| 197   | التمييز                           | باب      |
| 198   | تشجير التمييز                     |          |
| 190   | سروط التمييز ، تمرينات            | <b>ئ</b> |
| 197   | تدريب علىٰ الإعراب                |          |
| 191   | أسئلة                             |          |
| 191   | الاستثناء                         | باب      |
| 191   | تشجير ( أدواته )                  |          |
| 199   | حكم المستثنىٰ بـ الله »           | -        |
| ۲٠١   | ستثنیٰ بــ« غیر » وأخواتها        | المس     |
| ۲٠١   | تشجير حكم المستثنيات              |          |
| ۲ • ۲ | ستثنیٰ بــ عدا » وأخواتها         | المس     |
| ۲۰۲   | أسئلة                             |          |
| ۲۰۲   | تشجير المستثنيٰ بـ عدا ، وأخواتها |          |
| ۲ • ٤ | « لا » ( شروط إعمالها )           | باب      |
|       | أسئلة ، تشجير ( إعمال ( لا » )    |          |
| ۲٠٧   | المنادئ                           | باب      |
|       | تشجير ( أنواع المنادي )           |          |
| 7 • 9 | أسئلة ، تشجير ( أحكام المنادي )   |          |
| ۲۱.   | المفعول من أجله                   | باب      |
| 711   | أسئلة                             |          |
|       | تشجير ( المفعول لأجله )           |          |
|       | عول معه                           | المة     |
| 317   | أسئلة                             |          |
| 710   | تشجير (أحكام المفعول معه)         |          |

| الصفحة       | الموضوع                      |
|--------------|------------------------------|
| 717          | باب المخفوضات من الأسماء     |
| 717          | المخفوض بالحرف               |
| <b>* 1 9</b> | تشجير المخفوضات ( بالحرف )   |
| ۲۲۰          | تشجير المخفوضات ( بالإضافة ) |
| YY1          | أسئلة                        |
| 771          | تشجير المخفوضات ( بالتبعية ) |
| <b>TTT</b>   | خاتمة الشرح وخاتمة التحقيق   |

\* \* \*